297,207 II36tA

المتابي

في بن أمراك المستام المستران

للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١

صححه وعلق هو امشه الفقير الى الله تعالى

ومخ فالدالفقي

من علماً. الأزهر الشريف **79 540** 

الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية - ١٩٣٢ ميلادية

﴿ حقوق الطبع محفوظة ﴾

يطلب بزالك تتبة البقارية الوكرى بأول شاغ فهاع عصر

يعاميها: مصطفى محت

مطبعت جماری بحوار قسم الجالیة بالقاهره تلیفون رقم ۵۶۸۰۰



## ﴿ فهرست كتاب التبيان في أقسام القرآن للعلامة ابن القيم ﴾

| م القصل |                                               |            | صفحة  |
|---------|-----------------------------------------------|------------|-------|
|         | لدمة المعجج                                   | <u>ā</u> p |       |
| 1       | ى ، مايقسم الله به                            | مر         | 1     |
| 4       | مايقسم الله عليه                              |            | ٣     |
| ٣       | إقسامه تعالى على صفة الانسان وعلى الجزاء      | ))         | ٨     |
| 2       | من ذلك قوله تعالى ( لاأقسم بيوم القيامة )     | ))         | 12    |
| 0       | « « « ( والشمس وضحاها )                       | D          | 14    |
| ٦       | سر ذکره تعالی قصة ثمود                        | D          | 40    |
| Y       | ومن ذلك قوله تعالى ( والفجر وليال عشر الخ )   | ))         | 77    |
| ٨       | « « « ( لا أقسم بهذا البلد )                  | ))         | 44    |
| ٩       | « « « ( والتين والزيتون )                     | ))         | 24    |
| 1.      | « « « ( والليل إذا يغشي )                     | ))         | 00    |
| 11 0.   | معنى قوله ( إن عليناللهدى ) وتفصيل أنواع الهد | D          | 79    |
| 17      | ومن ذلك قوله ( والضحي والليل )                | ))         | ٧٢    |
| 14      | « « ( والعاديات ضبحا )                        | ))         | Vo    |
| 18.     | بيان المقسم عليه في سورة العاديات             | ))         | ٧.    |
| 10      | مفعول العلم في قوله (أفلا يعلم إذا بعثر الخ)  | 00         | ٨٣    |
| 17      | ومن ذلك قوله ( والعصر )                       | ))         | )) )) |
| 14      | « « ( والسما. ذات البروج )                    | ))         | AA    |
| 14      | « « ( والسماء والطارق )                       | ))         | 1     |
| 19      | « المقسم عليه في سورة (والسماء والطارق)       |            | 1.1   |

| رقمالفصل                                                   | صفحة  |
|------------------------------------------------------------|-------|
| فصل ومن ذلك قوله ( فلا أقسم بالشفق والليل وماوسق ) ٢٠      | 1.4   |
| « جواب القسم في هذه الآية " ٢١                             | 111   |
| « ومن ذلك قوله ( فلا أقسم بالخنس ) ٢٧                      | 118   |
| « معني عسعسة الليل وذكر خلاف العلماء فيمه ٣٣               | 111   |
| « المقسم عليه في قوله ( فلا أفسم بالخنس الخ ) ٢٤           | 17.   |
| « صفات القرآن وأنه ذكر عام وخاص »                          | 144   |
| « ومن ذلك قوله تعالى ( والنازعات غرقا ) ٢٦                 | 144   |
| « « « « (والمرسلات عرفا) » »                               | 127   |
| « « « « ( لاأقسم بيوم القيامة ) ٢٨                         | 127   |
| « جمع الله لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن ٢٩             | 107   |
| « تضمن سورة القيامة اثبات قدرته تعالى على مالا يفعله ٣٠٠   | 104   |
| « تضمنها التأنى والتثبت في طلب العلم ،                     | 109.  |
| « اثبات النبوة والمعاد بالعقل " ٢٣                         | 171   |
| « ومن ذلك قوله (كلا والقمر النخ) ٣٣                        | 174 - |
| « قوله تعالي ( والليل اذ أدبر اليخ ) ٣٤                    | 171   |
| « المقسم عليه في هذه الآيات ، ٣٥.                          | .177  |
| « قوله تعالى ( فلا أقسم بما تبصرون ) ٢٦                    | 140   |
| « مانضمنه قوله ( تنزيل من رب العالمين ) سم                 | 144   |
| « قوله ( فلا أقسم برب المشارق) ٣٨                          | 198   |
| « قدرته تعالى على تبديل الخلق بخير منهم و تبديل امثالهم ٩٩ | 197   |
| واستبدأ له قوما غيرهم ووجه الجمع بين هذه الانواع           |       |

| رقم الفصل                                                                                                          | ā   | محفح  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| تهديده تعالى للمشركين بعداقامة الحجة عليهم بقوله (فذرهم . ع                                                        | فصر | 4     |
| يخوضواو يلعبوا )                                                                                                   |     |       |
| قوله ( ن والقلم ومايسطرون )                                                                                        | ))  | 4.4   |
| السر في الاقسام بالقلم                                                                                             | ))  | 7.7   |
| مراتب الاقلام ، وقلم القَدر عليه العَدر                                                                            | ))  | 4.4   |
| قــلم الوحي                                                                                                        | ))  | Y. A  |
| قلم التوقيع عن الله عز وجل ﴿ وَجِلَ ﴿ وَجِلَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَزِ وَجِلَ ﴿ وَاللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَزِ وَجِلَ | ))  | >     |
| قلم طب الابدان                                                                                                     | ))  | 4.4   |
| قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم ٧                                                                                    | >>  | ))    |
| قلم الحساب                                                                                                         | n   | ))    |
| قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق                                                                                      | ))  | 41.   |
| قلم الشهادة                                                                                                        | D   | ))    |
| قلم التعبير                                                                                                        | ))  | ))    |
| قلم تواريخ العالم                                                                                                  | ))  | 411   |
| قلم اللفة                                                                                                          | 20  | >> >> |
| قلم الرد على المبطلين ، وهو القلم الجامع ع                                                                         | ))  | 717   |
| المقسم عليه في سورة ن والقلم م                                                                                     | ))  | 714   |
| قوله ( فلا أقسم بمواقع النجوم )                                                                                    | ))  | 419   |
| المقسم عليه في هذه الآيةوهوالقرآن ٧٥                                                                               | ))  | 441   |
| وصف القرآن بأنه كريم                                                                                               | ))  | 770   |
| خـ لاف العلما. في الكتاب المكنون وترجيح انه ٥٥                                                                     | )   | 777   |
| اللوح المحفوظ                                                                                                      |     |       |

| رقم القصل القصل                                       |     | صفحة  |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| لايدرك القرآن الا القلوب الطاهرة                      | فصر | 74.   |
| مایفیده قوله ( تزیل من رب العالمین )                  | ))  | 741   |
| تو بيخه تعالى المشركين لوضعهم الادهان في غير موضعه ٢٢ | ))  | 344   |
| ختام سورة الواقعة بأحوال القيامة الصفري               | ))  | 747   |
| طبقات الناس عند الحشر                                 | ))  | 45.   |
| قوله تعالى ( والنجم اذا هوى )                         | )   | 454 - |
| « « ( وماينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى ) ٦٦         | ))  | 727   |
| صفات معلم الوحى                                       | ))  | 454   |
| رؤية الرسول مسالية كانت لجبريل                        | ))  | 101   |
| رؤ يتهمرة ثانية عند سدرة المنتهى                      | ))  | 707   |
| ممنى قوله ( مازاغ البصر وماطغى )                      | ))  | 177   |
| أنواع الاستطراد وأمثلته من الكتاب العزيز ٧١           | ))  | 777   |
| قوله تمالی (والطور وکتاب مسطور) ۲۷                    | D   | 478 - |
| المقسم عليه في هذه السورة                             | D   | 44.   |
| نعيم أرباب العلوم النافعة ٧٤                          | ))  | 777   |
| من كال نعيمهم إلحاق ذرياتهم بهم ٧٥                    | ))  | 777.  |
| قوله تعالي (والذاريات ذروا)                           | ))  | YYY   |
| الكلام على السحاب وجهة دلا لته على قدرة الله ٧٧       | ))  | 177   |
| قوله تعالي ( فالمقسمات أمرا ) و بيان من هم ٧٨         | >>  | 3.47  |
| المقسم عليه وهو قوله (انكم لني قول مختلف) ٧٩          | D   | 711   |
| جزاء من خلص من الفتن بالتقوى                          | ))  | 791   |

| لفصل | رقم ا                                              |     | azio |
|------|----------------------------------------------------|-----|------|
| 11   | ي أحب القيام الى الله                              | فصر | 794  |
| AY   | آياته تعالى في الآفاق وفي الأنفس                   | ))  | 490  |
| ٨٣   | اختلاف الآيات في أجناسها وصفاتها ومنافعها          | ))  | 444  |
| ٨٤   | السرفي تبصير الله تعالى العباد بأنفسهم             | ))  | 4.4  |
| ٨٥   | العينان ووظيفتهما                                  | ))  | 4.0  |
| ٨٦   | الاذنان وسر شقهما في جانبي الوجه                   | ))  | 4.4. |
| AY   | الانف وسر نصبه فى وسط الوجه قائما معتدلا           | >   | 4.4  |
| AA   | الفم وأنه من العجائب                               | ))  | 4.9  |
| ٨٩   | اللسان والصلة بينه وبين القلب                      | ))  | 41.  |
| 9.   | سر خلفه تعالي اللسان عضوا لاعصب فيه ولاعظم         | D   | 117  |
| 91   | الاسنان والشفتان ووظيفتهما                         | ))  | ))   |
| 94   | سر جعل الفم اكثر الاعضاء رطو بة . وفائدة اللعاب    | ))  | 414  |
| 94   | العبرة من حال الشعر ومنابته                        | D - | 415  |
| 4.5  | الحاجبان وأنهما وقاية العين مع الحسن والزينة       | ))  | 412  |
| 90   | شعر اللحية وأنه زينة ووقار                         | ))  | 414  |
| 97   | شعر الانف والابط ومنافعهما                         | ))  | Ď    |
| 97   | حكة الرب تمالى في اخلاء الكفين والجمهة من الشعر    | >>  | 414  |
| 9.4  | حال الانسان من مبدئه الى نهايته                    | ))  | 440  |
| 99   | حرارة الجسد وإلها بهاالشهوة والسرالعجيب فى ذلك     | )   | 444  |
| 1.0  | الكلام فى ماء المرأة وصفته ووظيفته في تكوين الجنين | ))  | 448  |
| 1.1  | سبب تفاوت مدة الحمل                                | ))  | 777  |
|      |                                                    |     |      |

حمه

0

|         |                                                                                                                  | 931.   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| م الفصل | والمرابع المرابع | صفحة   |
| 1.4     | فصل أقل مدة الحمل                                                                                                | ma     |
| 1.4     | « سبب الاذكار والايناث ارادة الله وحدها وتفنيد                                                                   | 44+    |
|         | ماذهب اليه الطبعيون                                                                                              |        |
| 1+8     | « متى ينفخ الروح فى الجنين ?                                                                                     | 450    |
| 1.0     | « أىعضو يتخلق من الجنين قبل الآخر ؟                                                                              | 454    |
| 1.7     | « هل للجنين حركةواحساس قبل نفخ الروح فيه ؟                                                                       | 401    |
| 1.4     | « هل يتكون الجنين من ماوين وواطئين ؟                                                                             | 404    |
| 1.4     | « أدوار انتقال النطفة وأطوارها                                                                                   | 414    |
| 1.9     | « أعضاء الغذاء ثلاثة أقسام                                                                                       | 474    |
| 11.     | « الأعضاء القابلة للفضلات: المرارة، والطحال. والكبد                                                              | 478    |
| 111     | « وظيفة القلب                                                                                                    | 477    |
| 114     | « المعدة أربع قوى : جاذبة ، ومنضجة ،                                                                             | >>     |
|         | وممسكة ، ودافوة                                                                                                  |        |
| 114     | « موضع الكبد من المعدة                                                                                           | 771    |
|         | « الحكمة في جعل صفاقات الكبد أرق من صفاقات                                                                       | 444    |
| 118     | سائر عروق البدن                                                                                                  | J. 7 7 |
| 110     | « أحرز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها                                                                           | 441    |
| 117     | الطحال ومافيهمن الفوائدوالردعلي من زعماً نه لافائدة فيه                                                          | ))     |
| 111     | « الكبد والطحال متقا بلان والمعدة بينهما                                                                         | 477    |
|         | « المعدة هي الآلة لهضم الفذاء واستمرائه ، والامعاء                                                               | >      |
|         | تؤديه الى الكبد                                                                                                  |        |
|         |                                                                                                                  |        |

| الفصل. | رق.                                               |          | āsei. |
|--------|---------------------------------------------------|----------|-------|
| 119    | بمختصر يجمع شتات ماسبق بايضاح و إيجاز             | فصل      | **    |
| 17.    | الكبد عضو لحمى تتخلله عروق غلاظ ورقاق             | ))       | 444   |
| 171    | العروق الموصلة الي القلب : الوتين ، والابهر       | ))       | 710   |
| 177    | المرارة وضعها على السكبد، ولها مجريان             | 20       | ۳۸٦   |
| 174    | القوة العامة التي جعلها الله في البدن لتنظيمه     | ))       | >>    |
| -148   | الدم وهو الغذاء الحقيقي للبدن                     | >>       | 444   |
| 140    | المادة البلغمية ووظيفتها                          | 20       | ))    |
| 144    | المادة الصفراوية وحاجة البدن اليها                | ))       | 444   |
| IYY    | المرارة السوداء ومافيها من المنافع                | ))       | ))    |
| 147    | حكمة الله في أن جمل في البدن أعضاء رئيسية         | ))       | 49.   |
| 179    | السر في استحقاق الاعضاء الرئيسية للرياسة          | >>       | ))    |
| 14. 5. | الاعضاء الخادمة: الرئة والشرايين. والمعدة والاورد | ))       | 491   |
| 141    | الاعضاء المرءوسة بلا خدمة                         | ))       | 494   |
| 144    | الاعضاه التي ليست برئيسة ولام ؤسة                 | ))       | n     |
| 144    | عدد العظام على ما أحصاه الشرحون                   | ))       | 498   |
| 148    | لفظ الرأس وله اطلاقان                             | ))       | 491   |
| 6 An   | على الانسان أن ينظر فى نفسه ليعرف ربه وصا         | D        | ٤٠١   |
| 140    | فيوحده ويعبده                                     |          |       |
| 147    | عجائب العين                                       | ))       | ٤٠٧   |
| 144    | عجائب الاذنين                                     | >>       | ٤٠٩   |
| 144    | عجائب الانف                                       | <b>»</b> | ٤١٠   |

| رقم القصل |                                                 | āzio- |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|
| 149       | فصل القلب ملك البدن ومعدن الحرارة الغريزية      | 113   |
| 12.       | « الصدر معدن العلم والحلم                       | 213   |
| 121       | « جنود القلب وأبوابه وطرقه                      | 217   |
| 127       | « حال القلب مع الملك والشيطان                   | 214   |
| 154       | « المام الشيطان بالقلب »                        | ٤١٨   |
| 122       | « كبف يطرق الشيطان قلبك . وكيف تدفعه ؟          | 24.   |
| 120       | « ثم قال الله تعالى ( وفى السماء رزقـكم )       | 173   |
| 127       | « قوله تعالى ( فورب السماء والارض انه لحق )     | 277   |
| 124       | « ومن ذلك قوله (ق والقرآن المجيد)               | 240   |
| 121       | « « (حم والكتاب المبين)                         | 277   |
| 189       | « « ( والصافات صفا )                            | 277   |
| 10.       | « قصة لوط عليه السلام مع قومه                   | AYS   |
| ئے فیما   | « قوله تعالى ( فلا ، ور بك لا يؤمنون حتى يحكموك | 24+   |
| 101       | شجر بينهم - الآية )                             |       |

النتهى الفهرست، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده

مقلمة مصحح الكتاب الفقير إلى عفو الله تعالى

محمدحامد الفقى

## بَالِسُّالِحُالِحُ، يَكُنُّ

الحمد لله ربالعالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين . والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشــهد أن لاإ له إلا الله وحده لاشريك له رب العالمين ؛ وإله المرسلين ، وفاطر السموات والارضين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسا لكين ، وحجة على جميع المكلفين : أنار الله بهالطريق للمفلحين ، وأوضح بهديه سبيل السعادة للمهتدين . ووفق خير الخلق وأحبهم إليه إلى الاستضاءة بنوره المبين ، وأن يشر فوا قلوبهم بمحبته أكثرمن أنفسهم والأهلالأقربين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى وفي كل وقت وحين، وزده ياربنا شرفا وكرماً ورفعية ، وارفع درجته في أعلى الفردوس الذي هو أعلى عليين ، واجزه عنا أحسن ما جوزي نبي عن أمته في الغــابرين ، وأحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، بمنك وكرمك باأرحم الراحمين . (أما بعد) فلقد أكرم الله تعالى أشرف رسله بخير الكتب وأفضلها وأكثرها علماً وحكمة وبشرى للحسنين، وملاً هذا الكتاب الحكريم بغرر العلوم، ودرر المعارف، وجعله منبع السعادة والفلاح لكل من استمسك بعروته الوثقى وحبله المتين. وما يزال ذلك الكتاب على مدى الدهوروكر الإيام يؤتى متدبره و تاليه حق تلاوته من أسباب الهناء ورغد العيش ماهو هدى ورحمة للمؤمنين. وإن القليل من العلماء هم الذين آتاهم الله تعالى من التوفيق و ثاقب النظر، وقوة الذكاء، وصادق التقوى، وصافى القلوب ما يجعل معانى هذا الكتاب وحكمه وعنومه، قريبة لأفئدتهم، سهلة على ألسنتهم، سريعة الجريان على أقلامهم

ومن أولئك الآفذاذالقايلين الامام العلامة المحقق شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضى عنه وأرضاه: فقدوه به الله تعالى من ها ته الميزات أعظم حظ وأوفر نصيب.

نشأ ابن القيم رحمه الله تعالى فى زمن تلبدت فيه غيوم البدع الكثيفة، والفتنة بالآراء السخيفة ، حتى كادت تحجب نوزشمس الاسلام، وتطغى على صافى حكمه ، وناصع آياته ، وغدا الناس لا يعرفون للاسلام صورة ، ولا للدين حقيقة ، إلا ما ألفوا من هذه البدع والخرافات ، وما زين لهم شياطين الجن والانس من هذه الآراء التي نبتت فى رءوس مكبلة بأغلال العصيبة المذهبية

5 1

عبا

مد

و ال

الج

مز

وه

1

الو

الب

0

العمياء التى تركت الناس فى شبه جاهلية جهلاء . وكانت الحرب قد استعرت نيرانها بين جيوش البدع الكثيرة العدد ، المتحصنة بالملك والامارة ، والمتدرعة بالغنى والجاه والسطوة ، وبين جيش الحق القليل العدد ، اللائذ بحصن الحجة والبرهان ، واللاجى ، الى جناب القرآن المبين ، وهدى سيد المرسلين والسلف الصالحين . وقائد جيش الحق وأميره هو الامام شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية المتوفى سجين الظلم والجهل بقلعة دمشق سنة ٧٢٧ ه .

وكان أعظم ميدان اشتد فيه سعير الحرب هو ميدان توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الالهية: أن يوصف الله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تأويل، ولاتشبيه ولا تمثيل. وأن لا يصرف شيء من العبادة ، خصوصا منها الدعاء والنذر والاستغاثة والتوكل ، لاحد من خلقه لاملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، ولاولى صالح من ميت أو حي

نظره علامتنا ابن القيم إلى هـ ذين الجندين المتطاحنين ، ووقف منهما على ربوة الانصاف مشرفا ، ينظر إلى هـ ذا مرة وإلى هـ ذا أخرى ، ويستعرض سلاح الباطل ، وعتاده ، وكثرته ، وحصونه ، وما يحوطه من أبهـ الملك والامارة ، وزينة المـال وبهجة الجاه وزخرف الدنيا ، فتميل نفسه إلى الانضام إلى صفوفهم والانضواء

تحترايتهم ، لكنه براجع نفسه و يقفهابزمام قوله تعالى (وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) وقوله ( وقليل من. عبادي الشكور) وأمثال ذلك من الآيات التي تنصب على جــذوة هذه الكثرة ومامحيط بها من زخرف فاتن وزينة مغرية فتتركها رمادا تذروه ريح العقـل، وتسفيه عواصف التفـكير الصادق والفكر الرزين ، فيترك علامتنا هذا ناحية ويولى وجهه إلى ناحية الجيشالآخر ، فيرىمنأسلحته وعتاده نور الهداية يسطع ، ويبصر من قادته وجنده قوة اليقين بحقهم \_ المدعم على أساطين كتاب الله وهدى السلف\_ تزعزع مايظنه الجاهلون جبالا من كثيب أوهام الخرافيين، ويرىقائدهم يصيح بخصمه: تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول، هلموا الىأصدق الحديث، وخير الهدي، ودعوا محدثات البدع، وضلالات الآراء غير المعصومة. وطهروا عقولكم وقلوبكم من العصبيــة الآبا. والأشياخ . واعرفوا الرجال بالحق لاالحق بالرجال، واعرفوا قيدر الصادق الذي لا ينطق عن الهوي صلى الله عليه وسلم و لاتسووا به خيره ، بمن لم يؤت من العصمة مثل ما آتاه الله الذي اصطفاه وأرسله رحمة للعالمين .

نظر علامتنا فرأى شيخ الاسلام ابن تيمية قائما بيمينه القرآن وبشماله سنة سيد الأكوان يدمغ بهما باطل خصومه السكثيرين. فتصفر منهم الوجوه وتخرس الالسنة ويصعق باطلهم ، وسرعان.

ما يلجَّاون الى القوة الغاشمة وسلاح المفترى الظالم، فيستغيثون بحملة الحكام، ويستجيرون بالدهما. والطغام في مداراة هذا الحزي عنهم: بحبس ابن تيمية الظافر ، فيذهب المجاهد الصابر الى حبسه مسرور أيما يلاقي فى سبيل الله من أذى لايهن ولا يحزن ، لأن العاقبة دائما للمتقين مالبثأن رأى ذلك علامتناابن القيم فملك عليه كل حو اسهومشاعره وانضم الى ذلك المجاهد العظيم يشد من عضده . وينافح عن حقه ، ويلق مايلقي من أذي في سبيل اعلاء كلمة الله ، واذلال كلمة الباطل ولبثًا على ذلك دهرًا حتى آتاهما اللهالنصر والظفر المبن، فانقشعت غياهبالبدع عن عقول كثير بمن أسعدهم الله بالانضواء تحت لواء هذين الأمامين ، و تكو أن لهما حزب قوى يناضل وبجاهد . ويبثدعوة الحق، وينشر نور العلم الصحيح، وبارك الله في ذلك الحزب المفلح السعيدفجعل له خلفاء يرثوندعوته ، وبجاهدون كجهاده ، ويصرون كصبره ، ويقفون بعزيمة صادقة في وجه أنصار البدع ، ويكشفون للناس دائما عن زغلهم وتضليلهم ، لايرهبون قوة ولايخشون سطوة وكذلك سيبقون قائمين لله بالحجة على الناس حتى يأتى أمر الله وهمْ على ذلك أن شاء الله تعالى ؛ لا يضرهم من خذلهم

غاظ رؤساء الباطل ماأوتى حزب الله المفلح من نصر وظفر، وما هدى الله على أيديهم مر قلوب استنارت بالحق بعد العمى، وما بصر من نفوس أفلتت من مرتع الجهالة والضلال الشرك الى روضة العلم والهدى والتوحيد الصادق، فعمدوا الى

سلاح آخر لايلجأ اليـه إلا الحمقي الآفاكون. ذلك أنهم أخــذوا يفترون الكذب على شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الأمام ابن القيم مالم يقولاه ، ويحرفون أقوالهما الطيبة عن مواضعها ، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون . ذلك ليشوهوا سمعتهماعندالناس، وليصرفو اعنهماالخلقحي لايستمعوا لقولهما، ولا يُصغوا لحجتهما . فعملت هذه الفعلة الشـنيعة بعض الأثر . وصرفت كثيرامن الناس وقتاماعن مناهل كتب الشيخين ، وحرمتهم من صافى وردها العذب، وغلبذلك على بعض الجاهلين المتعصبين حتى خيل لهم جهلهم وصورت لهم عصبيتهم كتبهما أفاعي أوعقارب يخافونأن تلدغهم اذاهم لمسوها فقذكنت ذات يوممن أيام سنة ١٣٣٠ هجرية أحمل جزءاً من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية وكنت حديث عهد بنورها . فلذا كنت بها وبأمثالها مغرما حتى لا أفارقها إلا عند النوم ــ فرآنى بعض أولئكوقد تأبطت هذا الجز. . فقال ماهذاً ؟ فقلتله : هذا كتاب لايعنيك ـ أريد أنأ تتى شره يومئذ ـ فحاول أن يراه متشددا . ومد يده فقلت له : انهذا جزء منفتاوي أبن تيمية . فقبض يده بسرعة مدهشة . وقال:أعوذ بالله ! . فهل رأيت أعجب من هذا الجهل والحمق والعصبية العمياء؟؟!

ولكن طائفة الحق مازالت تعمل باذلة كل مجهود فى محاربة هذه الفرى، ودحض هذه الاكاذيب، واجتثاث بذورها المفسدة من رءوس أولئك المساكين حتى وصلت اليوم بحمد الله الى قسط (٢٠ ـ مقدمة)

كبير من بغيتها ، وهي لابد ان شاء الله واصلة الى ما هو أكثر من ذلك ، محققة كلمايتمناه المخلصون لدينهم من الرجوع دائماً الى ماكان يدعو اليه الشيخان من التحاكم الى الكتاب والسنة وعمل الصحابة . والاقتناع الصادق بأن هذا هو العلم الصحيح الذي يأخذ بالناس الى أسعد السعادة وأرغد العيش . كما قال ابن القيم رحمه الله : العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان العلم قال الله قال رسوله بين الرسول وبين رأى فلان ولقد أصبحنا بتأييد الله ، ثم بمجهود هذه الطائفة السلفية المباركة ، ولقد أصبحنا بتأييد الله ، ثم بمجهود هذه الطائفة السلفية المباركة ، نسمع ألسنة أهل الفضل والعلم تلهج الثناء على الشيخين وتحض نسمع ألسنة أهل الفضل والعلم تلهج الثناء على الشيخين وتحض

نسمع ألسنة أهل الفضل والعلم تلهج الثناء على الشيخين وتحض الناس على كتبهما ؛ لأنها أو ضح السبل دلالة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، وأقوى المعاول على هدم البدع و الخرافات . وآية ذلك أن تسمع عظيما من جلة الشيوخ الكبار علماً و فضلا و جاها يقول فى مجلس حافل بالعلماء : ان كتب شيخ الاسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم تشرح صدور الموحدين ، وتجلوقلوب المؤمنين ، و تنعش أرواح الصادقين ، حتى إنى قد أجدفى كثير من الاحيان سأما ومللا فأعمد الى كتاب لابن القيم أو لشيخه رضى الله عنهما ، فما أكاد أمتع ناظرى فيه حتى أجدنى كأ بما نشطت من عقال ، ولو بقيت الليل كله أقر أ فيه ما سئمته و لامللته ، وما زددت به الاشغفا و لاعليه إلا اقبالا وصدق الشيخ ، وربك حقاً ، فانك لست تجدهذا السرور ، ومتعة النفس الا فى كلام الله تعالى وكلام نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم .

وكلام العلماء الذين آتاهم الله بصيرة فى الدين ، وطهارة قلوب ، وقوة اخلاص . فجعلوا مادة علمهم من هـذين المنبعين العذبين ، والموردين الصافيين : كتابالله تعالى ، وحديث الرسول الآكرم صلى الله عليه وسلم

ولقد امتاز شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابنالقيم من بين علمــاء عصرهم ، بمــا جعل لهما أثرًا صالحا يبقي على بمـرْ الأيام ، ولسان صدق يعطر الأندية والمجالس بحسر. الثنا. عليهماماتو الى الجديد أن : ذلك لا نهما أمعنا في القرآن تدبرًا، وعاصا في بحاره تفكراً ، بعد أن ملاً جعابهما من علوم السنة الطاهرة ، وأترعاً قلبيهما من أقوال السلف الصالح. وأحاطا إحاطة نادرة المثال بصنوف من ضروب الفلسفة ، ونظريات العلوم الرياضية والفَلَكية ، وأنكشف لهما عن دقيق فلسفة التاريخ ، وعلل الحو أدث مكان من كل هذه الفنون والعلوم والنظريات التي اجتمعت لها مع الاخلاص لله ، والصدق في حبه وحب دينه ، وحب ثيبه صلى الله عليهوسلم ، حباً تغلغل في أعماق نفوسهما ، و امتزج بلحمهما و دمهما \_ ان فتح الله لهما من أبواب علوم القرآن ما أغلق دون غيرهما . واستبان لها من طرق العلم والهداية ماعمي علىخصومهما ففاض ذلك على لسانهما حججاً في المجالس دامغة للشهمات والشكوك ، وأعلاماً للحق مرفوعة . وتفجرت من أقلامهما على الصحائف والأوراق غررًا ودرراً تفخر بهـا الأيام ، ويتنافس

في اقتنائها العلماء الأعلام. غير أن التلميذ المفلح ابن القيم برزعلي شيخه في ناحية التأليف والكتابة، فال فيها من رصانة الأسلوب وتهذيب القول في وانتقاء الالفاظ والمعانى ، وترتيب الحجج ، وتنقيح المقدمات ، وسلاسة التعبير غير مافى كتب شيخه . فأن ابن القيم كان يكتب وهو مطمئن البال هادىء الفكر ، في وسط مكتبته ، وعلى أريكته . ولكن شيخه كان أكثر تأليفه املاء من السجون ، أو خطباً في وســط عواصف الفتن ، وبين غارات الخصومة. ولا يمكن أن يكون خطيب الثورة الاكذلك، ولابد أن تمكون آثار الثورة وما يكتب في حينها كذلك. ولكنك تراه حين يأخذ قلمه ويستجمفكره ويجلس الى منضدته ويكتبمطمئنا هادئا ينتج من التأليف نتاجا تخر له جبابرة العقول سجداً . اقرأ إن شئت كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، في الرد على الفلاسفة والمنطقيين ، وغير الموفقين من علماء الكلام . ثم اقرأكذلك كتاب منهاج السنة في ألرد على ابن المطهر الرأفضي تجد من هذه وأمثالها شيئا عجبًا . وكان كل وقت الشيخ فى نزال وخصام ، وحرب وطعان . ولم يترك له خصومهمن الوقت مأ يكني لوضعالتآليف الهادئة المطمئنة إلا نزرا يسيرا أختلسه اختلاسا

بمثل هذه المقالة التي سقناها آنفاً عن ذلك العالم الجليل - جزاه الله عن العلم والدين أحسن الجزاء - وبما تبذل الطائفة السلفية من جهو دصادقة خرست ألسن المفترين وذل حزب الشياطين، ونهضت كتب الشيخين

من كبوتها ، وبدأ نورها يسطع من المطابع فى المكاتب والمجالس . فيجلو الغياهب ويكشف الظلمات ، وبدأت الثقافة الاسلامية الحقة تفيض على قلوب أهل العلم و ألسنتهم من سطورها. وحين ذاقو امن لذتها واجتلوا من محاسنها شغفو ابها كل الشغف . فما يكاد يطبع واحد منها الا و تتلقفه الايدى من جميع الاقطار الاسلامية . فلا يلبث أن تفرغ نسخه ، فيعاد طبعه ، وهكذا .

ومن خير الكتب التي عنى ابن القيم بها ، وأعطاها من روحه وقلمه مجهودا عظيما (كتاب التبيان في أقسام القرآن) - جمع قسم بمعنى الهيين - فهوطريف الموضوع . ظريف الأسلوب . قد تكلم فيه على ما ورد فى القرآن الكريم من إقسام الله تعالى ببعض المخلوقات فى الأرض والسماء . وبين الحكمة من ذلك ، ووجه الحلف بها مما لا تجده مجموعا إلا فى هذا الكتاب القيم

وطالماتمى أهل العلم أن يكون العلامة المحقق ابن القيم و فق لتفسير كامل للقر آن الكريم كله ، أو أن يمن الله تعالى علينا و على الناس بتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية . فلو أن هذه الأمنية تحققت لظهر للناس من جديد آية من آيات الله تعالى أكرم بها هدنين العالمين الجليلين . وظهر لهم من علوم القرآن الكريم وأسر اره العجيبة ما يعطف القلوب عليه ، وينير لهم السبيل اليه . فيكونون من المفلحين فى الدنيا والاخرة ، يعرف هذا من قرأ كتاب التيان هذا أو قرأ تفسير الدنيا والاخرة ، يعرف هذا من قرأ كتاب التيان هذا أو قرأ تفسير

ابن القيم لسورة الفاتحة في أول مدارج السالكين ، أو آية المنافقين التي في أول سورة البقرة في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ، أو نحوذ لك وقد طبع كتاب التبيان هذا لأول مرة في مكة المكرمة سنة ١٣٧١ ولكنها مع الأسف طبعة لم يعن مصححها بها أو لم يو فق للعناية بها ، فجا، فيها تصحيف و تحريف كثير ، وقد بحثنا عن نسخة خطية منها حين أردنا الشروع في طبعها فلم نو فق . وحين ذهبت الى البقاع الحجازية المقدسة في هذا العام سألت أهل العلم فيها و بحثت في مكاتبها فلم أو فق للعثور على نسخة خطية منها . ولكني بذلت فيها بمعاونة فضيلة الأخف الله الأستاذ المحقق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد المدرس في كلية اللغة العربية \_ مجهودا أرجوأن نكون قد و فقنا فيه لحدمة هذا الكتاب ، وإبرازه في ثوبه الجديد قرة لعين المخلصين لدينهم هذا الكتاب ، وإبرازه في ثوبه الجديد قرة لعين المخلصين لدينهم

ولقد عاوننا على إبرازه وأسعفنا بماله الحاج مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الذى نسأل الله أن يديم توفيقه للمساعدة على خدمة العلم والدين

وإنى سائق فيما يلى ترجمة للعلامة ابن القيم مر. قلم تلميذه العلامة الحافظ عبد الرحمن بن رجب الني ختم بها كتابه طبقات الحنائلة الموجود بدار الكتب المصرية. قال رحمه الله:

محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي تم الدمشتى الفقيه الاصولى المفسر النحوى العارف، شمس الدين أبو عبد الله

ابن قيم الجوزية . شيخنا . ولد سة ٦٩١ وسمع من الشهابالنابلسي العابد، والقاضي تقي الدين سليمان. وفاطمة بنت جوهو ، وعيسي المطعم، وأبى بكربن عبد الدايم وجماعة . وتفقه فى المذهب وبرع وأفتى . ولازمالشيخ تقى الدين وأخذعنه ؛ و تفنن في علوم الاسلام. وكان عارفا بالتفسير لايجاريفيه ، و بأصول الدين ، واليه فهما المنتهي وبالحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه لايلحق فىذلك · و بالفقه وأصولهو بالعربية ، ولهفهااليدالطولي ، وبعلمالكلام وغير ذلك ، وعالمابعلمالسلوك وكلام أهلالتصوف وإشاراتهم ودقائقهم له في كل من هذه الفنون اليد الطولى. قال الذهبي في المختصر: عني بالحـــدىث ومتونه ورجاله · وكان يشــتغل في الفقه وبجــد تقريره وفيالنحو ويدريه ، وفيالاصلين . وقد حبس مدة لانكاره شد الرحال إلى قبر الخليل. وتصدر للاشتغال ونشر العلم. قلت: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة الى الغاية القصوي و تاله ولهج بالذكر ، وشغف بالمحبة والانابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته ، لم أشاعد مثله فىذلك، ولارأيت أوسعمنه علما ولا أعرف بمعانى القرآن والسنة وحقائق الايمان منه. وليس هو بالمعصوم 🏿 ولكن لم أر في معناه مثله. وقد امتحن وأوذىمرات وحبس مع الشبيخ تقي الدين ابن تيمية في المدة الاخيرة بالقلعة منفردا عنه. ولم يفرج عنه إلا بعدموت

الشيخ. وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبروالتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير · وحصل له جانب عظيممن الاذواق والمواجيد الصحيحة. وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارفوالدخول في غوامضهم ، و تصانيفه ممتلئة بذلك . وحج مرات كثيرة وجاور بمكة . وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه . ولازمتمجالسه قبل موته أزيد منسنة ، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها . وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه والى أن مات . وانتفعوا به ، وكان الفضلا. يعظمونه ويسلمون له ، كابن عبد الهادي وغيره. وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه : ماتحت أديم السماء أوسع علما منه . ودرس بالصدرية وأم بالجوزية مدة طويلة . وكتب بخطهمالايوصفكثرة . وصنف تصانيف كثيرة جدافي أنواع العلم . وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه . واقتناء كتبه . واقتني من الكتب مالا يحصل لغيره. فن تصانفه:

١ ﴿ اجْمَاعَ الجَيُوشِ الْاسلامية . طبع فى الهند سنة ١٣١٤ ، وفى مصر سنة ١٣٥٠

٧ أخبار النساء

أعلام الموقعين عن رب العالمين ، طبع فى الهندسنة ١٣١٣ ، وفي مصر
 سنة ١٣٢٥

ع اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان طبع في المنار سنة ١٣٢٢

ه اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان طبع سنة ١٣٢٠

٦ أمثال القرآن

٧ بدائع القوائد طبع

٨ بطلان الـكيميا من أر بعين وجها

٩ بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل

١٠ التبيان فى أقسام القرآن سنة ١٣٢١ بمكة وهو هذا

١١ التحرير فيما يحل ويحرم من الحرير

١٢ التحفة المكنة

١٣ تحفة ااودود في أحكام المولود طبع الهند سنة ١٣٣٩

١٤ تفسير الفاتحة

١٥ تفسير المعوذتين

١٦ تفضيل مكة على المدينة

١٧ تهذيب مختصر سنن أى داودو إيضاح مشكلاته ، والكلام على مافيه

١٨ جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام

١٩ جواب عابدي الصلبان، وأن مام عليه دين الشيطان

٧٠ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى طبع مراراً

۲۱ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح

٢٧ حرمة الساع

۲۳ حكم اغمام هلال رمضان

٢٤ حكم تارك الصلاة

٢٥ الرسالة الجلية في الطريقة الحمدية \_ نظم

٢٦ رفع التنزيل

٢٧ رفع اليدين في الصلاة

۲۸ الروح ، طبع فی الهند سنة ۱۳۱۸

٢٩ روضة الحبين ونزهة المشتاقين

٣٠ زاد المسافرين الي منازل السعداء في هدي خاتم الا نبياء

٣١ زاد المعاد في هدى خير العباد ، طبع في الهند وفي مصر ٣٠ السنة والمدعة

٣٣ شرح أسماء المكتاب العزيز

٣٤ شرح الأسماء الحسني

٣٥ شفاء العليل

٣٦ الصبر والسكن

٣٧ الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم

٣٨ الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة ، طبع مختصراً

جج الطاعون

٤٠ طيب القلوب . ذكر المعلوف ان في برلين نسخة منه

٤١ الطرق الحكية في السياسة الشرعية

٤٢ طريق الهجرتين . طبع في مصر ، وفي المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة بخط المؤلف

V

٨

٣٤ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

٤٤ عقد محكم الاحباء بين السكام الطيب والعمل الصالح المرفو ع إلى,
 رب السماء

وع الفتح القدسي

٤٦ الفرق بين الخلة والحبة ومناظرة الحليل لقومه

٤٧ فضل العلم

٤٨ الفروسية المحمدية ، في المسكنية الظاهرية في السكواكب الدراري

٤٩ الفوائد

الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان

١٥ الكافية الشافية في الفرقة الناجية

٥٢ « في النحو

٥٣ الكبائر

٤٥ الـكلم الطيب والعمل الصالح

٥٥ مدارج السالكين

٥٦ المسائل الطرا بلسية

٧٥ معانى الأدوات والحروف

٨٥ مفتاحدارالسعادة

٥٩ المهدى

٦٠ المهذب

٦١ نقد المنقول والحك الممز بين المردود والمقبول

٦٢ نسكاح المحرم

٦٣ أور المؤمن

٦٤ هداية الحياري من اليهود والنصاري

الوابل الصيب من الحكم الطيب
 الرسالة التبوكية ، طبعت فى مكة سنة ١٣٤٩

وله رحمه الله تصانيف غير هذه لا تحصى كثرة والكن عز وجودها فى هذا الزمان ونسجت عليها عناكب النسيان ، وكل تصانيقه مرغوب فها بين الطوائف .

ولا

ولأ

فيا

C

توفى رحمه الله وقت العشاء الأخيرة ليلة الخيس ثالث عشر رجب ســنة ٧٥١ وصلى عليه من الغد عقيب الظهر بجامع جراح. ودفن بمقبرة الباب الصغير. وشيعه خلق كثير. ورؤيت له منامات كثيرة حسنة رضى الله عنه. وقد رأى قبل مو ته شيخه الشيخ تقى الدين رحمه الله فى النوم وسأله عن منزلته ، فأشار الى علوها فوق بعض الاكابر، قال له: وأنت كدت تلحق بنا ولكن أنت الآن فى طبقة ابن خزيمة رحمه الله . قرأت على شيخنا الامام العلامة أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن أبوب وأنا أسمع هذه القصيدة من نظمه فى أول كتابه صفة الجنة :

وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفتهاوالرب بالخلق أعلم وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذى النفوس ويؤلم فقد مافى حشوها من مسرة وأصناف لذات بها نتنعم ولله برد العيش بين خيامها وروضاتهاوالثغرفىالروض يبسم ولله واديها الذى هو موعد المريدلوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادى يهيم صبابة عجب يرى أن الصبابة مغنم

ولله أفراح المحبين عندما يخاطبه ولله أبصار ترى الله جهرة فلا اله فيانظرة أهدت إلى الوجه نضرة أمن الله ولله كم من خيرة لو تبسمت أضاء له فيالذة الابصار إن هي أقبلت ويالذة وياخجلة الغصن الرطيب إذا انثنت

وياخجلة

فان كنت ذا قلب عليل بحبها ولا سيا في لثمها عند ضمها تراها إذا أبدت له حسن وجهها عناقيد من كرم و تفاح جنة عناقيد من كرم و تفاح جنة وللورد ما قد ألبسته خدودها تقسم منها الحسن في جمع واحد لها فرق شي من الحسن أجمعت تذكر بالرحمٰن من هو ناظر إذا قابلت جيش الهموم بوجهها فيا خاطب الحسناء ان كنت راغبا وكن مبغضاً للخائنات لحبها وكن مبغضاً للخائنات لحبها

يخاطبهم من فوقهم ويسلم فلا الضيم يغشاهاولاهي تسأم أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ أضاء لها نور من الفجر أعظم ويالذة الأسماع حين تكلم انثنت

البحرين حين 🖟 تبسم فلم يبق إلا وصلها لك مرهم وقدصارمنها تحتجيدك معصم يلذبها قبــل الوصال وينعم فوا كه شتى طلعها ليس يعدم ورمان أغصان بها القلب مغرم وللخمر ما قد ضمهالريق والفم فياعجباً من واحـد يتقسم بجملتها ارن السلو محرم فينطق بالتسبيح لا يتلعثم تولى على أعقابه الجيش يهزم فهذا زمان المهر فهو المقدم تيقن حقاً أنه ليس يهرم فتحظى نها من دونهن وتنعير

لمثلك في جنات عدن تأتيم تفوز بعيد الفطر والناسصوم فما فاز باللذات من ليس يقدم ولم يك فيها منزل لك يُعلم منازلك الاولى وفيها المخيم نعود الى أوطانسا ونسلم؟ وشـطت به أوطانه فهو مغرم لها أضحت الإعداء فيناتحكم؟ محبون ذاك السوق للقوم يعلم فقد اسلف التجار فيه وأسلموا زيارة ربالعرش فاليوم موسم وتربته من أذفر المسك أعظم ومن خالص العقيان لا تتقصم لمر. رون أصحاب المناريعلم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم بأقطارها الجنات لايتوهم فيضحك فوق العرش ثم يكلم بآذانهم تسليمه اذ يسلم تريدون عندي ، اني آنا أرحم فأنت الذي تولى الجميل وترحم وكن أثُّماً مما سواها فانها وصم يومك الأدنى لعلك في غد وأقدم ولا تقنع بعيش منغص وإن ضاقت الدنيا عليك بالمرها في على جنات عدن فانها ؛ لكننا سي العدو ، فهل ترى ؛ قد زعموا أن الغريب اذا نأى ﴿ أَى اغتراب فوق غربتنا التي وحي على السوق الذي فيه يلتقي ال فما شئت خذ منه بلا ثمن له وحی علی نوم المزید آلذی به وحى على واد هنالك أفيح منابر من نور هناك وفضة و كثبان مسك قد جعلن مقاعدا فيناهم في عيشهم وسرورهم أذا هم بنور ساطع أشرقت لهُ على لهم رب السموات جهرة سلام عليكم يسمعون جميعهم يقول: سلوني مااشتهيتم فكلما مقالو اجميعاً: نحن نسألك الرضى فيعطيهم هذا ، ويشهد جمعهم عليه ، تعالى الله فالله أكرم فيا بائعاً غال ببخس معجل كأنكلا تدرى ، بلي سوف تعلم فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم

انتهى ماترجم به الشيخ الحافظ ابن رجب لشيخه العلامة المحقق ابن القيم رحمهم الله أجمعين ،ورضى عنهم،ورضى عنا باتباعهم والاهتداء بهديهم إلا أننا زدنا على مؤلفات الشيخ التي ذكرها ابن رجب وسقناها على ترتيب الأخ احمد افندى عبيد فى مقدمة كتاب روضة المحبين الذي طبعه بدمشق .

وصلى الله على أفضل الخلق، وأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا · ورضى الله عن كل من عمل على إحياء سنن ذلك الني الكريم . وبذل وسعه فى دلالة الناس عليها و تنزيهها عن إلحاد الملحدين و تحريف المبطلين ، وغلو الغالين . وجهالة الجاهلين . والحد لله أولا وآخرا وظاهرا و باطنا . وكتبه العبد الفقير الى عفو الله الغنى بفضل الله

ومخرطا مدالفقي

القاهرة المحروسة فى الثامن من المحرم سنة ١٣٥٢ الثالث من شهر مايو سنة ١٩٣٣



## رابند الم الجرية

( و به أستعين )

الحمد لله ربالعالمين (والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه)

## (١) فصل

في أقسام القرآن (١)

وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور . وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته ، وآياته المستلزمة لذاته وصفاته . وإقسامه ببغض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته

فالقسم إما على جملة حبرية \_ وهو الغالب \_ كفوله تعمالى (٥١ : ٢٣ فَوَ رَبُّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ كُوَنَّ وَإِمَاعَلَى جملة طلبية ، كقوله تعالى (١٥ : ٩٢ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأً لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُو ا يَعْمَلُونَ )

<sup>(</sup>١) هذا الابتداء على غير ما يعرف من عادة ابن القيم رحمه الله . فزيماً كان هذا جزءا من كتاب . والله أعلم

مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه ، فيكون من باب الخبر . وقد يراد به تحقيق القسم

والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه. فلا بدأن يكون ما يحسن فيه ذلك ، كالأمور الغائبة والحفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الأمور الظاهرة المشهورة ، كالشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار والسماء ، والارض ، فهذه يقسم بها و لا يقسم عليها

وما أقسم عليه الرب فهو من آياته. فيجوز أن يكون مقسما مه ولاينعكس

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة ﴿ وهو الغالب. وتارة يعذفه . كما يحذفه . كما يحذف جواب لو كثيرا . كقوله تعالى (١٠٢ : ٥ كَلَّا لَوْ تَمْهُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) وقوله (١٣ : ٣١ ولُو أَنَّ قُو آ نَا أُسِيَّرَتْ به الحَبِيَالُ أَوْ قُطِّمَتْ به الأَرْضُ )(٨ : ٥٠ ولَوْ تَرَى إِذْ يَتُو قَى الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّارِيكَةُ ) (٣٤ : ٥ ولُو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ) كَفَرُوا اللَّارِيكَةُ ) (٣٤ : ٥ ولُو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ) مِن مَ ولُو تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّمِمْ ) ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام ، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لوأيت هولا عظيما ، فليس فى ذكر الجواب زيادة على مادل عليه الشرط . وهذه عادة الناس فى كلامهم ، إذا رأوا أموراً عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم : لو رأيت ماجرى يوم كذا يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم : لو رأيت ماجرى يوم كذا

بموضع كذا؟ ومنه قوله تعالى ٢: ١٦٥ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَاهُوا إِذْ يُرَوْنَ اللهَ الْهَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لَلْهِ جَمِيماً وأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْهَذَابِ ) فالمعنى فى أظهر الوجهين: لويرى الذين ظلموا فى الدنيا اذيرون العذاب فى الآخرة، والجواب محذوف: ثم قال: (أنَّ الْقُوَّةَ لَلهِ جَمِيماً) كما قال تعالى (ولَوْ نَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا ذَيْنَ الْوقت وما فيه كَفَرُوا المَلَاثِكَةُ ) أى لوترى ذلك الوقت وما فيه

وأما القسم، فإن الحالف قد يحلف على الشيء ثم يكرر القسم، فلا يعيد المقسم عليه، لأنه قد عرف ما يحلف عليه. فيقول: والله ان عليه الف درهم، ثم يقول: ورب السموات والأرض، والذي نفسي يهده، وحق القرآن العظيم، ولا يعيد المقسم عليه، لأنه قد عرف المراد

والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر أو فصار فعل القسم يحذف ويكتني بالباء ، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة والتاء في أسماء الله كقوله ( ٢١ في ٧٥ وتَالله لا كَيْدَنَ أَصْنَامَكُمْ ) وقدنقل: ترب الكعبة . وأما الواوفكثيرة

(۲) فصل

إذا عرف هذا. فهو سبحانه يُقْسِم على أصول الإيمان ، التي يجب

على الخلق معرفتها ، تارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق ، وتارة على الجزاء والوعيد، وتارة على الجزاء والوعيد، وتارة على حال الانسان

فالأول كقوله ( ١٠٣٧ والصَّافَاتِ صَفَّا ٢ فالزَّاجِرَاتِ زَجْراً ٣ فالتَّالِيَاتِ ذِكْراً ٤ إِنَّ إِلَهُكُمْ أُو احِدٌ ) والثاني كقوله ( ٥٦ : ٥٧ فَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ كَوْ تَعْلَمُ وَنَ عَظِيمٌ ٧٧ فَلَا أَقْسِمُ مَوَ القَّمِ اللَّهُ وَم ٢٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٧ فَلَا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ وَلَه ( ٤٤ : ١ حَم ٢ والْكِتَابِ اللَّهِينِ ٣ إِنَّهُ لَقُرْ آنَ كُرِيمٌ ) وقوله ( ٤٤ : ١ حَم ٢ والْكِتَابِ اللّهِينِ ٣ إِنَّا أَنْ اللّهُ فَي لَيْلَةٍ مُمِارَكَةً ) ( ٤٤ ا حَم ٢ والْكَتِابِ اللّهِينِ ٣ إِنَّا أَنْ اللّهُ فَي لَيْلَةٍ مُمَارَكَةً ) ( ١٤٤ ا حَم ٢ والْكَتِابِ اللّهِينِ ٣ إِنَّا أَنْ اللّهُ عَرْ إِنَّا اللّهُ عَرْ إِنَّا اللّهُ عَرْ إِنَا قَيل : بل الجواب محذوف كان كقوله : الظاهر ، وإن قيل : بل الجواب محذوف كان كقوله : الظاهر ، وإن قيل : بل الجواب محذوف كان كقوله : قال : ان الجواب هو قوله ( ٦٤ إِنَّ ذَلِكَ كَلَقُ مَخَاصُمُ أَهُلُ النَّارِ ) فقد أبعد النَّجْعة

والقسم على الرسول كقوله (١٠٣٦ يَس ٢ والْقُرْ آنِ اللَّهُم ٣ إِنْكُ لِمَنَ المُرْسَلِينَ ٤ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ) اذا قيل هو الجواب. وان قيل الجواب محذوف كان كاذكر. ومنه (٦٨: ١ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٢ مَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ يَمَحْنُونِ ٣ وَإِنْ لَكَ لاَّجْراً غَيْرُ مَمْنُونٍ ) ومنه ( ٥٠ : ١ والنَّجْمِ إِذَا هَوَى ٢ مَاصْلَصَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْمَى ٣ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَى ) إِلَى آخرالقصة ، ومنه قوله ( ٣٠ : ٣٨ فَلَا أَقْسِمُ بَمَاتُبْصِرُونَ ٣٩ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ ٤٠ إِنَّهُ لَقُولُ وَرَسُولُ كَرِيمِ ٤١ وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرِ قَلْمِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ) وقوله رَسُولُ كَرِيمِ ٤١ وَمَا هُو يَقُولُ شَاعِرِ قَلْمِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ) وقوله ( ٨١ : ١٥ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنْسُ ١٦ الجوارِ الدَّنْسُ ١٧ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْمَسَ ١٨ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٩ إِنَّهُ لَقُولُ أَرْسُولُ كُرِيمٍ ٢٠ ذِي قُوقُ عَنْدَذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ )

وقــد أمر نبيه أن يقسم على الجزاء والمعاد فى ثلاث آيات . فقال تعالى ( ٧:٦٤ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا . قُلْ: أَلِي وَرَبِّى لَتُمُعْثُنَّ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْرِيبَا السَّاعَةُ وَلْ : بَلَي ، وَرَ بِّي لَتَأْ تِيَنِّكُمْ ) وقال تعـالى(١٠: ٥٣ وَ يَسْنَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۚ قُلْ إِيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ، وَمَا أَنْتُمْ يَمُعْجِزِينَ ) وهذا لأن المعاد إنما يعلمه عامة الناس بأخبار الأنبياء ، وان كان منالناسمن قديعلمه بالنظر . وقد تنازع النظار فىذلك، فقالت طائفة انه لايمكن علىهالابالسمع، وهوالخبر، وهوقولمن لايرى تعليل الافعال ، ويقولون لاندرى ، مايفعل الله الابعادة أو خبر . كما يقوله جَهْمِن صفوانومن اتبعه إوالاشعرى وأتباعه ، وكثير من أهل الكلام في الفقه والحديث من أتباع الأثمة الاربعة. بخلاف العلم بالصانع. فان الناس متفقون على أنه لايعلم الا بالعقل، وان كان ذلك بما نبهت الرسل عليه . وصفاته قد تعلم بالعقل ، وتعلم بالسمع أيضاً . كما قد بسط في موضع آخر

وأماالقسم على أحوا ا، الانسان فكقوله (٩٢ : ١ وَ اللَّهْ لِهِ أَيْفَشَى ٢ وَ اللَّهْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَ وَ اللَّهُ مَا وَ اللَّهُ مَا فَكُمُ اللَّهُ مَلَى عَلَمُ اللَّهُ مَلَى عَلَمُ اللَّهُ مَا فَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ . ولفظ السمى هو العمل . لكن يراد به العمل الذي يهتم به

صاحبه ويجتهد فيه بحسب الامكان. فانكان يفتقر الى عَدُو بدنه عدا ، وان كان يفتقر الى جمع أعوانه جمع ، وان كان يفتقر الى تَفْرَغُ لَهُ وَتُرَكُ غَيْرِهُ فَعَلَ ذَلَكَ . فَلَفْظُ السَّعِي فَى القرآنَ جَاءَ مُهْذَا الاعتبار ، ليس هومرادفا للفظ العمل ، كما ظنه طائفة . بل هوعمل مخصوص ، يهتم به صاحبه و يحتهدفيه . و لهذا قال في الجمعة (٦٣: ٩ فأسعُوْ ا الى ذِكْرِ اللهِ ﴾ وهذه أحسن من قراءة من قرأ (فامْضُوا الى ذِكْرِ اللهِ) وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال «اذاأقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة. فماأدر كتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا(١)» فلم ينه عن السعى الى الصلاة فان الله أمر بالسعى اليها، بل نهاهم أن يأتوا اليها يسعون، فهاهم عن الاتيان المتصف بسعى صاحبه ، والاتيان فعل البدن ، وسعيه عَدُو ُ البدن ، وهو منهى عنه . وأما السعى المـأمور به في الآية فهو الذهاب اليهاعلي وجه الاهتمام بها والتفرغ لهاعن الأعمال الشاغلة ، من بيع وغيره ، والاقبال بالقلب علىالسعى اليها. وكذلك قوله فى قصة فرعون لماقال له موسى (٧٩ : ١٨ هَلْ النَّ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَّى ٢٠ فَأَ رَاهُ الآيةَ الْكُبُر يَ ٢ فَكُذَّا بُو عَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْفَى ٣٣ فَحَشَّرَ فَنَادَى) فهذا اهتمام وآجتهاد في حشر رعيته ومناداته فيهم . وكذلك قوله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم

(۲:0۰۲و إِذَ اتُولَى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيهُ سِدَ فِيماً) هو عمل بهمة واجتهاد ومنه سمى الساعى على الصدقة ، والساعى على الأرملة واليتيم . ومنه قوله ( إِنَّ سَعْيَ كُمْ اَشَتَى) وهو العمل الذي يقصده صاحبه ويعتني به ، ليتر تبعليه ثو اب أوعقاب ، مخلاف المباحات المعتادة ، فانها لم تدخل في هذا السعى . قال تعالى (۹۲: ٥ فأمّا مَنْ أَعْطَى وَ اتّقَى ٢ وَصَدَّقَ بِالْحُسْفَى ٧ فَسَدُيْ مَنْ مُنْ أَمَّ وَاسْتَغْنَى ٩ وَ كَذَّ بِالْحُسْفَى ١ فَسَدُيْ مَنْ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَسَعَى لَهَا وَرَسُولَهُ وَ يَسْمَونَ فِي الْإِرْضِ فَسَادَاً)

### (۳) فصل

وأقسم على صفة الانسان بقوله (١٠٠ : ١ وَالْعُادِ يَاتِ ضَبْحًا ٢ فَأَنُونَ بِهِ نَقْعًا ٥ فَوسَطُنَ فَأَنُو رِياتِ قَدْحًا ٣ فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحًا ٤ فَأَثَوْنَ بِهِ نَقْعًا ٥ فَوسَطُنَ بِهِ خَمْهً ٢ انّ الْإِنْسَانَ لِرِيّهِ لَـكَـنُودٌ ) وأقسم على عاقبته ٤ وهو قسم على الجزاء . في قوله (١٠٠ : ١ وَالْمُصْرِ ٢ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ يَهُ وَلَهُ (١٠٠ : ١ وَالْمُصْرِ ٢ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ يَهُ وَلَهُ (١٠٥ : ١ وَالْمُصْرِ ٢ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ يَوْ وَلَهُ (١٠٥ : ١ وَالتَّينِ وَتُو اصَوْا بَالْحَقُّ وَوَلَهُ (١٠٥ : ١ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ ٢ وَرَو الرَّيْتُونِ ٢ وَرَو الرَّيْتُونِ ٢ وَرَو الدَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ٢

وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٤ اَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وحذف جواب القسم، لانه قد علم بأنه يقسم على هذه الأمور، وهي متلازمة. فتى ثبت أن الرسول حق ثبت القرآن والمعاد. ومتى ثبت أن القرآن حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به، ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به. ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدقه وصدق الكتاب الذي جاء به والجواب يحذف تارة ولايراد ذكره ، بليراد تعظيم المقسم به وأنه ما يحلف به . كقول الذي صلى الله عليه وسلم « من كان حالفا فكي حرد حرف القسم . كقولك : فلان يحلف بالله وحده ، وأنا أحلف بالخالق لا بالمخلوق ، و نحوذ الله . والنصر الى يحلف بالصليب والمسيح، وفلان أكذب ما يكون اذا حلف بالله

وقد يكونهذا النوع بحرف القسم مجرداً ، كما في الحديث به كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ، ومقلب القلوب » (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه مالك والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماچه عن ابن عمر رضي الله تعالىءنهما

<sup>(</sup>٢)رواه أجدوالبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر

عل

روه

Ļ١

ماز

فی

أن

-1

9

بع

5

وكان بعض السلف اذا اجتهد في يمينه قال: و الله الذي لا اله الاهو ، وتارة يحذف الجواب وهو مراد ، إمالكو نه قدظهر و عرف، إما بدلالة الحال كمن قيل له كُـُلُّ. فقال لا ، والله الذي لا إله إلا هو .أو بدلالة السياق ، وأكثرما يكون هذا اذاكان في نفس المقسم به مايدل على المقسم عليه ، وهي طريقة القرآن ، فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به ؛ فيكونحذفالمقسمعليه أبلغ وأوجز . كمنأرادأن يقسم على أن الرسول حق. فقال:والذي أرسل محمداً بالهُـُــدَى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ، وأظهر دعوته ، وأعلى كلمته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى ذكر الجواب، استغناء عنه بما في القسم من الدلالة عليه ،كمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب، ونعوت جلاله · فقال : والله الذي لا إله إلاهو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحم ، الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، وكمن أراد أن يفسم على علوه فوق عرشه . فقال : والذي استوى على عرشه فوق سمواته يصعد اليه الكلم الطيب، وترفع اليه الآيدي، وتعرج الملائكة والروح اليه ، ونحو ذلك. وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه ويعظمه · فقال : والذي ملاً قلى من محبتك واجـــلالك ومهابتك ، ونظائر ذلك - لم محتج الى جو آب القسم . وكان في المقسم به مايدل على المقسم عليه. فمن هذاقوله تعالى (صَّ. وَالْقُرْ آنِ دَى الذُّكُرُ ) فانفى المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذى الذكر ،المتضمن

لتذكير العباد مامحتاجون اليه ، وللشرفوالقدر ، مامدل على المقسم عليه ، وكونه حقا من عند الله ، غير مفترى ،كما يقوله الكافرون . وهـذا معنى قول كثير من المفسرين - متقدميهم ومتأخريهم: ان الجواب محذوف، تقديره: ان القرآن لحق. وهـذا مطرد في كل ماشأنهذاك . وأماقول بعضهم:ان الجواب قوله تعالى (٣ كُمْ أَهْلَكُمْنَا مِنْ قَبْلُهِمْ مِنْ قَرْ نِ)فاعترض بين القسم وجو ابه بقو له (٢ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وا في عِزَّةٍ وشِقَاق )فبعيد، لأن « لم » لا يتلقى بهاالقسم، فلا تقول: والله كم أنفقت مالا . وبالله كم أعتقت عبدا . وهؤلاء لما لم مخف عليهم ذلك احتاجوا أن يقدروا مايتلقي بها الجواب، أي لكم أهلكنا . وأبعد منهذاقولمنقال: الجواب فىقولە(١٤ إِنْ كُلُّ إِلاًّ كُدُّبَ الرُّسُلَ ) وابعد منه قول من قال : الجواب (٥٤ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نَمَادٍ ﴾ وابعد منهقولمنقال : الجوابقوله( ٦٤ إِنْ ذَلكِ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ وأقرب ما قيل فى الجواب لفظاً ، وان كان بعيداً معنى ، عن قتادة وغيره : انه فى قوله ( بَل الَّذِينَ كَفُّرُوا ) كَمَا قَالَ (١:٥٠ قَ وَالْقُرُ آنِ الْجُيدِ ٢ بَلْ عَجَبُواْأَنْ جَاءَهُمْ مُنْدَرِ رَمِيْهُمْ ) وشرح صاحب النظم هذا القول. فقال: معنى « بل» توكيد الخبر الذي بعده فصار كَا إِنَّ الشديدة في تثبيت مابعدها . وقيل همنا بمنزلة إن ، لأنه

يؤكد مابعده من الجبر ، وانكان له معنى سواه فى نفى خبر متقدم ، فكأنه عز وجل قال : ص وَالْقُوْ آنِ دَيْ الدِّ كُرْ ، إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشَقِاقٍ ، كَمَا تقول : والله انزيدا لقائم . قال واحتج صاحب هذا القول بأن هذا النظم وان لم يكن للعربية فيه أصل ، ولا لها رسم ، فيحتمل أن يكون نظا أحدثه الله عز وجل . لما بينا من احتمال (أن تكون) « بل » بمعنى ان . اه

وقال أبو القاسم الزجاج، قال النحويون: ان «بل» تقع في جواب القدم ، كما تقع إن ، لأن المراديها توكيد الخبر . وهذا القول اختيار أبي حاتم ، وحكاه الاخفش عن الكوفيين . وقرره بعضهم بأن قال : أصل الكلام ، بل الذين كفروا في عزة وشقاق ، والقرآن ذي الذكر . فلما قدم القسم ترك على حاله ، قال الاخفش ; وهذا يقوله الكوفيون ، وليس بحيد في العربية . لو قلت : والله قام ، وأنت تريد قام والله . لم يحسن . وقال النحاس : هذا خطأ على مذهب النحويين ، لأنه اذا ابتدأ بالقسم وكان الكلام معتمداً على مذهب النحويين ، لأنه اذا ابتدأ بالقسم وكان الكلام معتمداً عليه لم يكن بد من الجواب . وأجمعوا أنه لا يجوز : والله قام عمرو والله . لأن الكلام يعتمد على القسم . وذكر بعض وجها آخر في جواب القسم ، فقال : يجوز أن يكون لصاد معنى يقع عليه القسم ، لاندرى نحن ماهو . كأنه يقول : الحقوالله ،

-

,

9

قال أبو الحسن الواحدي : وهذا الذي قاله الاخفش صحيح المعني على قول من يقول (ص) الصادقُ الله، أو صدق محمد . وذكر الفرآء هذا الوجه أيضاً . فقال ، (ص) جواب القسم . وقال : هو كَقُولُكُ وَجِبُ وَاللَّهُ ﴾ وترك والله ، فهي جواب لقوله (والقرآن) وذكر النحاس وغيره وجها آخر في الجواب؛ وهو أنه محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر، فالأمركم يقوله هؤلاء الكفار. ودل على المحذوف قوله تعالى ( بل الذين كفروا ) وهذا اختيار ابن جرير ، وهومخرج من قول قتادة . وشرحه الجرجاني ، فقال «بل» رافع لخبر قبله ومثبت لخبر بعده . فقد ظهر مابعده وظهر ماقبله ، ومابعده دليل على ماقبله . فالظاهريدل علىالباطن ، فاذا كان كذلك وجب أن يكون قوله ( بَل الَّذِينَ كَفَرُ وا فِي عِزَّةٍ وَشَقَّاق ) مخالفاً لهذا المضمر ، فكأنه قبل : والقرآن ذي الذكر إن ألذن كفروا يزعمون أنهم على الحق ، أو كل مافى هذا المعنى . فهذه ستة أوجه سوى ما بدأنا به في جواب القسم . والله أعلم

ونظير هذا قوله تعالى (ق وَالْقُرُ آنِ اللَّجِيدِ. بَلْ عَجِبُوا) قيل جواب القسم (قَدْ عَلَمْنَا) وقال الفراء: محذوف ، دل عليه قوله (أَإِذَا مِتْنَا) أى لتبعثن . وقيل قوله (بل عجبوا) كما تقدم سانه

## (ع) فصل

نفس

إحني

الفرا

ان ک

سوءا

وان

نسي

. دو فياده

وهح

فأقسم سبحانه لعباده ، وأمر أصدق حلقه ان يقسم لهم ، وأقام البراهين القطعية على ثبوت ما أقسم عليه ، فأبى الظالمون الاجحودا وتكذيبا

واختلف فى النفس المقسم بها ههنا ، هل هى خاصة أوعامة ? على

قولين ، بناء على الأقوال الثلاثة فى اللّوامة . فقال ابن عباس : كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة ل يلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانا . ويلوم المسىء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته . واختاره الفراء . قال : ليسمن نفسل ، برة ولا فاجرة ، الاوهى تلوم نفسها . ان كانت عملت خيراً قالت : هلا ازددت خيراً ؟ وان كانت عملت سوءا . قالت : ياليتني لم أفعل

والقول الثاني ، أنها خاصة . قال الحسن : هي النفس المؤمنة ، وان المؤمن أنها حالة ، لأنه يستقصرها في كل حالة ، لأنه يستقصرها في كل ماتفعل ع فيندم ويلوم نفسه ، وإن الفاجر يمضى

قدُما ، الأيعاتب نفسه

والقلول الثالث ، أنها النفس الكافرة وحدها ، قاله قتادة ومقاتل . وهي النفس الكافرة تلوم نفسها فى الآخرة على مافرطت فى أمرالته فالشيخنا(١) : والاظهر أن المراد نفس الانسان مطلقا . فان نفس كل إنسان لوامة ، كما أقسم بجنس النفس فى قوله ( ٩١ : ٧ وَنَهْسٍ وَمَاسَوً اهَا مُفَا أَلْهُمَهَا فُجُورٌ هَا وَتَقُواهَا) فانه لا بدلكل إنسان أن يلوم نفسه أو

<sup>(</sup>۱) هوشيخ الاسلام الامام المجتهد المطلق، تقى الدين احمد بن عبد المحلم بن عبد السلام بن تيمية. ولد سنة ٦٦١. وتوفى سنة ٢٧٨رحمد المله ورضى عنه

غيره على أمر . ثم هذا اللوم قد يكو داو قد يكو نمذ مو ما ، كاقال تعالى (٦٠: ٣٠ فَأَ قُبْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بِتِنَ ١٣ قَالُوا بِاوَ يُلْمَا إِنَّا كُمَّا طَاغِينَ ) وقال تعالى (٥: ٥٥ يُجَاهِدُونَ في سَبِيوِ لاَ يَحَافُرنَ لَوْمَةَ لا عَمِ ) فهذا اللوم غير محمود . وفي الصحيحين في قصه عاج آدم و موسى «أتلومني على أمر قدّ روالله على قبل أن أخلق؟ » فيج موسى (١) فهو سبحانه على أمر قدّ روالله على قبل أن أخلق؟ » فيج موسى (١) فهو سبحانه

ود

5

c

و

(١) رواه البخرى في عدة أبواب، قال الحفي الفتح (١٠٠١) قال بن عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق. رون أبي هريرة خاعة من التابعين. وروى عن النبي صلي الله عليه من وجوه أخرى من رواية الثقات الاثبات اه. قال الحافظ: وقع من طريق عشرة عن أبي هريرة، وهو عند مسلم والنسائي والترمذي و خزعة وأحمد من عدة طرق. وهو عند مسلم والنسائي والترمذي و خزعة أبي داود وأبي عوانة. وعن جندب بن عبد الله عند النسم وعن أبي سعيد عند البرار. اه باختصار وقد أطال الحافظ في شرحه والحكام على هافيه من الفوائد. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل عظيم لاهل الحق في اثبات القدر، وان الله قضي أعمال العباد، فيكل أحد يصير لما قدر له عاسبق في علم الله وليس فيه حجة للجبرة وان كان في بادى الرأى يساعدهم. وقال الفرطني: الما غليه بالحجة ، لانه على التوراة ان الله تاب عليه . فكان لومه على ذلك نوع جفاه . قال من التوراة ان الله تاب عليه . فكان لومه على ذلك نوع جفاه . قال الحافظ: وقد أنكر القدر بة الحديث ، لانه صريح في اثبات الفدر السابق الحافظ: وقد أنكر القدر بة الحديث ، لانه صريح في اثبات الفدر السابق الحافظ: وقد أنكر القدر بة الحديث ، لانه صريح في اثبات الفدر السابق الحافظ: وقد أنكر القدر بة الحديث ، لانه صريح في اثبات الفدر السابق المنافية المناف

يقسم على صفة النفس اللوامة كقوله (إِنَّ الْانْسَانَ لِرَبِّهِ لَـكَـنُودٌ) وعلى جزائها كقوله (فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) وعلى تباين عملها كقوله (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) وكل نفس لوامة، فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشروترك الخير، فتبادر إلى التوبة ، والنفس الشقية بالضد من ذلك

وجمع سبحانه فى القسم بين محل الجزاء وهويوم القيامة ، ومحل الكسب ، وهوالنفس اللوامة ، ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها الى من يعرفها الخسير والشر ، ويدلها عليه ، ويرشدها اليه ، ويلهمهااياه فيجعلهامريدة للخير ، مرشدة له ، كارهة للشر مجانبة له ، لتخلص من اللوم ومن شرما تلوم عليه ، ولانها متلومة مترددة ، لا تثبت على حال واحدة ، فهى محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها فى معاشها ومعادها فتؤثره ، و تلوم نفسها عليه اذا

وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لا دم على الاحتجاج به وشهادته با نه غلب موسى . وقد أطال الحافظ فى الجواب على ذلك هن وجوه عدة : منها ما قال ابن عبد البر : هذا مخصوص با دم . لان المناظرة وقعت بينهما بعد أن تاب الله عليه . قال تعالى (فتلقى آدم من ربه كالمات فتاب عليه ) في سن منه أن ينكر على موسى لومه ، والا فلا يجوز لاحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب المعصية : هذا سبق فى علم الله وقدره قبل أن يخلقنى فان الامة اجتمعت على لوم من وقعت منه المعصية اه

فاتها، فتتوبمنه ان كانت سعيدة ، ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها فى القيامة لنفسها عليه لوما بحق ، قد أعذر الله خالقها و فاطرها اليها فيه . ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن ، وانها لاغنى لهاعن ذلك ، ولا صلاح ، ولا فلاح بدونه ألبتة . و لما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما فى الذكر

#### (۵) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٩١: ١ وَ الشَّمْسِ وَضَعَاها ٢ وَ الثَّمْسِ وَضَعَاها ٢ وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ٣ وَالنَّهارِ إِذَا جَلاَّهَا ٤ وَ اللَّيْلِ إِذَا يَنْشَاهَا ٥ وَ السَّماءِ وَمَا بَنَاهَا ٢ وَ الْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ٧ وَ نَمْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَا أَنْهَمها فُجُورَهَا وَ تَقُواها ) قال الزجاج وغيره: جواب القسم (قَدْ أَفْلَحَمَنْ زَكَاها) ولماطال الرجاج وغيره: جواب القسم (قَدْ أَفْلَحَمَنْ زَكَاها) ولماطال الكلام حسن حذف اللام من الجواب

وقد تضمن هذا القسم الاقسام بالخالق، والمخلوق، فاقسم بالسماء وبانيها، والأرض وطاحيها ، والنفس ومسويها .

وقد قيل إن مصدرية ، فيكون الاقسام بنفس فعله تعالى ، فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه . وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته و توحيده . و لما كانت حركة الشمس والقمر ، والليل

والنهارأمراً يشهد الناس حدوثه شيئاً فشيئاً ، ويعلمون أن الحادث لا لابد له من محدث ، كان العلم بذلك منزلا منزلة ذكر المحدث له لفظا . فلم يذكر الفاعل فى الأقسام الاربعة

ولهذا سلك طائفة منالنظارطريق الاستدلال بالزمان على الصانع وهو استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع . كقوله ( ١٩٠ : ٣ إِنَّ فِي خَلْقِ السُّمُوَ اتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ ) و لما كانت السماء و الأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهماقد بمتان ذكر مع الاقسام بهما بانيهما ومبدعهما . وكذلك النفس ، فان حدوثها غير مشهود ، حتى ظن بعضهم قدمها ، فذكرمع الاقسام بهامُسُوّ بها و فاطرها ، مع مافي ذكر بناء السماء وَطحوا الأرضو تسوية النفسمن الدلالةعلى الرحمة والحكمة والعناية بالخلق . فأن بناءالسماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض، وجعلها سقفًا لهذا العالم ،والطَّحُوْ هو مَدُّ الارض وبسطها ، وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان ، ويمكن فيهاالبناء والغراس والزرع، وهومتضمن لنضوب الماءعنها، وهو مماحير عقول الطبائعيين ، حيث كان مقتضي الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء ، فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضي الطبيعة وكونه هذا الجانب المعين دون غيره ، مع استواء الجوانب في الشكل الكُرُى ، يقتضي تخصيصاً . فلم يجدو ابدا أن يقولوا : عناية الصانع اقتضت ذلك. قلنا: فنعم اذاً ، ولكن عناية مر. لا مشـيئة له ؛ ولا ارادة ولا اختيار ، ولا علم بمعين أصلا ، كما تقولونه فيه

محال، فعنايته تقتضى ثبوت صفاتكمالهو نعوت جلاله ، والهالفاعل يفعل باختياره مايريد

وكذلك النفس أقسم بها و بمن سواها وألهمها فحورها و تقواها ، فان من الناس من يقول قديمة لامبدع لها . ومنهم من يقول بله هي التي تبدع فجورها و تقواها ، فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعها ، وأنه هو الذي ألهمها الفجور والتقوى ، فأعلمناأنه خالق نفو سناوأعمالها . وذكر لفظ التسوية ، كاذكره في قوله (١٨٣ ماغر ك نفو سناوأعمالها . وذكر لفظ التسوية ، كاذكره في قوله (١٨٣ مماغر ك بر بك الكريم ٧ الدي خلقك فسو ال فعد لك ) وفي قوله (١٣٠ ١٣٨ في أذا سو يشه و أنه في من رو حي ) إيذانا بدخول البدن في لفظ النفس ، كقوله (٧ : ١٨٩ هُو الله ي خلق كم من نفس الفظ النفس ، كقوله (٧ : ١٨٩ هُو الله ي خلق كم من نفس أفظ النفس ، كقوله (٧ : ١٨٩ هُو الله ي خلق كم من نفس أفظ النفس ، كالله و الله و الم الله و الله و الله و الله الم و على المناس الفس أنفسهم خبراً ) و نظائره . وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية . و إلا فالروح بدون البدن لا فجور لها فاجرة أو تقية . و إلا فالروح بدون البدن لا فجور لها

وقوله (قَدْ أَفَلْحَ مَنْ زَكَاهَا )الضمير مرفوع فى (زَكَاهَا) عائد على (مَنْ) وكذلك هوفى (دَستَاها) المعنى قد أفلح من زكى نفسه. وقد خابمن دساها هذا القول هوالصحيح ، وهو نظير قوله القيل عليه القيل قد أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَى ) وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه

بفعل المفلح ، كقوله ( ٢٣ : ١ قَدْ أَفْلَحَ ٱلمؤْمِنُونَ ٢ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَابِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ الى آخر الآيات وقوله (٢:٢ الَّذِين يُؤْمِنُونَ بالغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ وَالَّدِينَ أَيُوْمِيُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْا ٓخَرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَيْكُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) وقوله ( ١٤٠٤ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا الى اللهِ وَرَسُولِهِ ليَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وأُولئِكَ هُمْ الْلَفْلِحُونَ } ونظائره . قال الحسن : قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله ، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله . وقاله قتادة . وقال ابن قتيبة : يريد أفلح من زكى نفسه ، أى تماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف وقدخاب من دَسَّاها أى نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصى . والفاجر آبداً خنى المكان ; رَ من المروءة ، غامضالشخص ، ناكس الرأس · فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دسَّ نفسه ، وقمعها . ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها . وكانت أجواد العرب تنزل الرُّ كَي ويفاع الارض لتشهر أنفسها للمعتفين ، وتوقد النيران في الليل

للطارقين. وكانت اللئام تنزل الاولاج والاطراف والاهضام (١) لتخنى أماكنها على الطالبين. فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد:

وَبُواَتَ بِيتَكُ فَى مَعَلَم \* رحيب المباحات والمسرح كفيت العُفاة طلاب القرى \* و نبح الكلاب لمستنبح وقال أبو العباس: سألت ابن الإعرابي عن قوله (وقدخاب من دساها): فقال دستى معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، وعلى هذا فالمعنى أخفى نفسه فى الصالحين، يُرى الناس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوى عليه الصالحون. وقال طائفة أخرى: الضمير يرجع الى الله سبحانه. قال ابن عباس، فى رواية عطاء: قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها. وهذا قول مجاهد، وعكرمة ، والكلى، وسعيد ابن جبير، ومقاتل، قالوا: سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة ، حتى عملت بها، وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرها، لانها تدل على وحدانيته ، وعلى فلاح من طهره، وخسارة من خذله، حتى لايظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسهواهلاكها

<sup>(</sup>١) اليفاع المكان المرتفع . والولجة موضع أوكهف تستتر فيه المارة الجمع أولاج . والهضم ـ بكسر الضاد ـ المطمئن من الأرض

بالمعصية من غير قدر سابق، وقضاء متقدم قالوا: وهدا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة . قالوا: ويدل عليه قوله في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة . قالوا: ويشهد له حديث نافع عنابن عمر عنابن ألى مليكة (١) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: انتهت نفسي عمر عنابن ألى مليكة (١) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: انتهت نفسي تقواها ، وز كها أنت خير من زكاها أنت وليها ومويقول « رَبّ أعظ نفسي قواها ، فهذا الدعاء هو تأويل الآية ، بدليل الحديث الآخر : ان النبي عليه كان فهذا الدعاء هو تأويل الآية ، بدليل الحديث الآخر : ان النبي عليه كان اذاقر أ (قد أفلح من زكاها ) وقف ثم قال « اللهم آت نفسي تقواها ، أنت و ليهاو مو لاها ، وزكها أنت خير من زكاها (١) » قالوا: وفي هذا أنت و رائع و القوى . وهو مزكها ومدسها ، فليس للعبد في الأمرشي ولا هو مالك من أمر نفسه شيئا

قال أرباب القول الأول: هذا القول، وانكان جائزا فى العربية، حاملا للضمير المنصوب على معنى من، وان كان لفظها مذكرا، كما فى قوله (١٠: ٢٤ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمَعُونَ إِلَيْكَ) جمع الضمير، وان

<sup>(</sup>۱) كذا هنا . وفى تفسيرابن كثيرقال الامام أحمد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن مائشة وذكره . ثم قال ابن كثير: تفرد به (۲) رواه الحافظ ابن كثير فى تفسيره من طريق الطبرانى وابن أبي حاتم

كان لفظ مَنْ مفردا ، حملا على نظمها . فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضائر ، وههنا قد تقدم لفظ مَن ، والضمير المرفوع في (زكاها) يستحقه لفظاً ومعنى . فهو أولى به ، ثم يعود الضمير المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظاً ومعنى . فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه . وأما عود الضمير الذي يلي مَن على الموصول السابق وهو قوله (وماسو الهاو الها و إخلاء جاره الملاصق له وهو (من) ثم عود الضمير المنصوب وهو مؤنث على من ، ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة . فهذا يجوز ، لولم يكن للكلام من ، ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة . فهذا يجوز ، لولم يكن للكلام خيره أحسن منه . فأما اذا كان سياق الكلام و نظمه يقتضى خلافه ولم تدع الضرورة اليه ؛ فالحمل عليه ممتنع

5

﴿ الثالث ﴾ ان قولنا يستلزم قولكم ، دون العكس . فأن العبد اذا زكى نفسه و دساها فأنمايز كيه ابعد تزكية الله لها بتوفيقه و اعانته ، و أنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه ، والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما اذا كان المعنى على القدر السابق المحض ، لم يبق للكسب و فعل العبد همنا ذكر ألبتة

### (٦) فصل

وذكر في هذه السورة ثمود، دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخنا: هذا ـ والله أعلم ـ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فانه لم يكن في الامم المكذبة أخف ذنبا وعذا با منهم ، اذلم يذكر عنهم من الدنوب ماذكر عن عاد، ومد ين ، وقوم لوط ، وغيرهم . ولهذا لما ذكرهم وعادا قال (٤١: ١٥ فَامَّا عَادُفاستُ كُبْرُ وَافِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحُنَّ وَقَالُوامَنْ أَشَدُمنَا قُوَةً ؟ أُولَم يروا أَنَّ الله الله الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ وَقَالُوامَنْ أَشَدُمنَا قُودً وَهَدَ يَنْاهُمْ فاستُحَبُوا العَمى على وقالُوامَنْ أَشَدُمنَا التجبر والتكبر ، والأعمال السيئة ، كاللواط ، وبخس الملكذبة لم يذكر عنهم ماذكر عن أولئك من التجبر والتكبر ، والأعمال السيئة ، كاللواط ، وبخس المكيال والميزان ، والفساد في الأرض ، كما في سورة هو دو الشعر ا ، وغيرهما ، فكان في قوم لوط ـ مع الشرك ـ إتيان الفاحشة التي لم

يُسبقوا اليها. وفي قوم عاد \_ مع الشرك \_ التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا، وشدة البطش، وقولهم (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟) وفي أصحاب مَدْ يَن \_ مع الشرك \_ الظلم في الإمو ال وفي قوم فرعون \_ مع الشرك \_ الفساد في الارض والعلو. وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم . فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية ، التي لا يقوم لها شيء ﴿ وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمـة غيرهم. فجمع لهم بين الهلاكوالرجم بالحجارةمن السماء، وطمس الابصار ، وقلب ديارهم عليهم . بأن جعل عاليهاسافلها ، والخسف بهم الى أسفل سافلين. وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلموالعدوان. وأماثمود فاهلكوا بالصيحة فماتوا في الحال. فإذا كان عذاب هؤلاء ـ وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم ـ فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه ، وعقر عباده ، وسفك دماءهم ، كان أشد عذاياً . ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثًا ، وما يعاقب به من سعى في الأرض بالفساد ، وسفك الدماء بغير حق ، واقام الفتن واستهان بحرمات الله ، علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذينآمنوا وكانوا يتقون

﴿ قلت ﴾ وقديظهر فى تخصيص ثمو د ههنا بالذكر ، دون غيرهم ، معنى آخر ، وهوأنهم ردوا الهدى بعد ماتيقنوه وكانوا مستبصرين به ، قد

ثلجت له صدورهم ، واستيقظت له أنفسهم ، فاختاروا عليه العمى والضلالة ، كما قال تعالى فى وصفهم (٤١ : ١٦ وَأَمَّا ثُمُودَفَهَدَ يُنَّاهُمُ فَاسْتُحَبُّو اللَّمَى عَلَى الْهُدُى) وقال (١٧:١٥ هُ آتَيْنَا كُودَالنَّاقَةُ مُبْصِرَةً) أىموجبة لهم التبصرة واليقين، وان كانجميع الأمم المهلكة هذاشأنهم. فان الله لم يهلك أمة الا بعد قيام الحجة عليها ، لكن خصت تمو دمن ذلك الهدى والبصيرة بمزيد . ولهذا لما قرنهم بقوم عاد قال ﴿ فَامَّا عَادُ فَاسْتُـكُمْرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟) شَمَ قال ( وَأَمَّا ۚ ثَمُودَ فَهِدَ يُنَاهُمُ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدى ) وَلَهْذَا أَمَكن عاداً المكابرة، وان يقولوالنبيهم ( ٥٣:١١ماجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ) ولم يمكن ذلك تمود، وهدرأوا البينة عيانا . وصارت لهم بمنزلةرؤية الشمس والقمر ، فردوا الهدى بعدتيقنه والبصيرة التامة ، فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه . وهذا داء أكثر الهالكين، وهو أعمالأدوا، وأغلبهاعلى أهل الارض. والله أعلم

# (V) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (١٠٨٩ وَ الْفَجرِ ٣ وَلَيَا لِعَشْرِ ٣ وَالشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ٤ وَاللَّهْ لِهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ر بُّكَ لَبَا لِمُرْصَادِ ) وهذا ضعيف لوجهين ﴿ أحدهما ﴾ طولاالكلام والفصل بين القسم وجوابه بجملكثيرة ﴿ وَالثَّانِي ﴾ قوله ﴿ انَّ رَبُّكَ لَبْا لِمْرْصَادِ ) ذكر لتقرير عقوبة الله الأمم المذكورة ، وهي عاد ، وثمود ، وفرعون . فذكر عقوبتهـم . ثم قال مقرراً ومحـذرا (إِنَّ رَبِّكَ لَبَا لِمُرْصَادِ) فلانرى تعلقه بذلك دون القسم . وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة ، من المناسك ، وأمكنة معظمة ، وهي محلها ، وذلك من شعائر الله،المتضمنة خضوع العبد لربه ، فإن الحج والنُّسك عبودية محضة لله ، وذل وخضوع لعظمته . وذلك ضد ما وصف به عادا وثمو د، و فر عون ، من العتو ، والتكبر، والتجبر . فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله. وهؤلاء الامم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن الني صلى الله عليه وسلم قال « مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الأيام العَشرُ» قيل: يارسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال « ولا الجهاد في سبيل الله ، الا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء » فالزمان المتضمن لمثل هذه الاعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به

( والفجر ) ان أريد به جنس الفجر ، كما هو ظاهر اللفظ ، فانه يتضمن وقت صلاةالصبح ، التي هي أول الصلوات. فافتتح القسم يما يتضمن أول الصلوات ، وختمه بقوله (والليّل إذا يسر) المتضمن لآخر الصلوات ، وان أريد بالفجر فجر مخصوص ، فهو فجر يوم النحر وليلته ، التي هي ليلة عرفة ، فتلك الليلة من أفضل ليالي العام ، وما رؤى الشيطان في ليلة أدحر ولاأحقر ولا أغيظ منه فيها . وذلك الفجر فجر يوم النحر الذي هو أفضل الآيام عند الله ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ه أفضل الآيام عند الله يوم النحر » رواه أبو داود باسناد صحيح . وهو آخر أيام العشر ، وهو يوم الحج الاكبر ، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره . وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » ولاخلاف ان المؤذن أذّن بذلك في يوم النحر ، لايوم عرفة . وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم النحر ، لايوم عرفة . وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، امتئالا و تأويلا للقرآن

وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات ، وهما المختصان بعبادة الله و الخنصوع له و التواضع لعظمته و لهذا قال الخليل عليه السلام (٢: ٢٦ انَّ صَلَاتِي وَ نُسُرِكِي وَحَدْيًا يَ وَمَاتِي للهِ رَبُّ الْمالِينَ) وقيل لخاتم الرسل عَلَيْكِي وَ نُسُرِكِي وَحَدْيًا يَ وَمَاتِي للهِ رَبُّ الْمالِينَ) وقيل لخاتم الرسل عَلَيْكِيْدُ و (١٠٨ : ٢ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده ، بل يشركون به ، و يستكبرون عن عبادته ، كحال من ذكر في هذه السورة من قوم عاد ، و ثمود ، و فرعون عبادته ، كحال من ذكر في هذه السورة من قوم عاد ، و ثمود ، و فرعون

وذكر سبحانه من جملة هذه الاقسام (الشَّفع والوَّتر). اذ هذه الشعائر المعظمةمنهاشفع ومنهاوتر ، في الأمكنة والأزمنة والاعمال فالصفاأو المروة شفع. والبيت وتر . والجرّات وتر ، و منيَّ ومُزُّ دُلفة شفع إ. وعرفة وتر . وأما الاعمال فالطواف وتر . وركعتاه شفع . والطواف بين الصفا والمروة وتر . ورمى الجمار وتر . كلذلك سبع سبع، وهو ألاصل. فإن الله وتر، يحب الوتر. والصلاة منها شفع ومنها وتر . والوتر يوتر الشفع ، فتكون كلها وترا . كما قال الني صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل مثني مثني . فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تُوتر لك ماقدصليت (١) » وأما الزمان فان يوم عرفة وتر ، ويوم النحر شفع إ. وهذا قول أكثر المفسرين. وروى مجاهد عن ابن عباس : الوتر آدم ، وشفُع بزوجته حَوَّاء . وقال في روا يةأخرى : الشفع آدم وحواء. والوتر الله وحده. وعنهرواية ثالثة: الشفع يوم النحر ، والوتر اليوم الثالث. وقال عمر ان بن حصين ، وقتادة: الشفع وألو تر هي الصلاة . وروى فيه حديثًا مرفوعًا . وقال عطية العوفي : الشفع الخلق . قال الله تعالى (٧٨ : ٨وَ خُلَقْنَا كُمْ أَزْوَاجًا ﴾ والوترهو الله. وهذاقول الحكم. قال: كل شيء شفع والله وتر. وقال أبو صالح : خلق الله من كل شيء زوجين ا ثنين ، والله و تر واحد، وهذاقولمجاهد . ومسروق ، وقال الحسن : الشفع والوتر العدد كله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن ، عن ابن عمر

من شفع ووتر . وقال ابن زيد : الشفع والوتر الخلق كله من شفع ووتر ، قال مقاتل : الشفع الأيام والليالي ، والوتر اليوم الذي لاليلة بعده ، وهو يوم القيامة .

وذكرت أقوال أخر ، هذه أصولها . ومدارها كلها على قولين المحدوقات والمأمورات والثانى أن الوتر الحالق ، والشفع المحلوقات وعلى هذا القول فيكون قد جمع فى القسم بين الحالق والمحلوق . فهو نظير ماتقدم فى قوله (و الشَّمْسُ وَضُحاها) و نظير ماذكر فى قوله (مه: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) وما ذكر فى قوله (و اللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى . و النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى . و ما خلق الذَّكر والا نَّي ) وقال همنا (و اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ) وفى سورة اللَّتُ الله الله اذا عسعس الله الدائم ، وفى سورة اللَّتُ وقد فسر بأقبل ، وفسر بأدبر ، فان كان المراداق اله فقدأ قسم بأحوال الله الثلاثة ، وهى حالة اقباله ، وحالة امتداده وسريانه ، وجالة ادباره ، وهى من آياته الدالة عليه سبحانه

وعرف الفجر باللام اذكل أحد يعرفه ، ونكر الليالى العشر ، لأنها انما تعرف بالعلم · وأيضا فان التنكير تعظيم لها . فان التنكير يكون للتعظيم .

وفى تعريف الفجر ما يدل على شهرته ، وأنه الفجر الذى يعرفه كل أحد ولا يجهله

فلماتضمن هذا القدم ماجاء به ابراهيم ومحمدصلي الله عليهماوسلم كان فى ذلك مادل على المقسم عليه ، ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِندِي حِجْرٍ؟) فان عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة . وذلك يحتاج الى حِجْر بحجر صاحبه عن الغفلة و اتباع الحوى ويحمله على اتباع الرسل ، لئلا يصيبه ماأصاب من كذب الرسل كعاد ، وفرعون ، وثمود .

ولما تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين ذكر حال المستكبرين المتجبرين الطاغين أنه ثم أخبر أنه صب عليهم سوط عذاب ونكره إما للتعظيم، وإما لأن يسيرا من عذابه استأصلهم وأهلكهم، ولم يكن معه بقاء ولا ثبات

ثم ذكر حال الموسع عليهم فى الدنيا والمُقَتَّرَ عليهم. وأخبر ان توسيعته على من وسع عليه \_ وان كان اكراما له فى الدنيا \_ فليس ذلك إكراما على الحقيقة ، ولا يدل على أنه كريم عنده ، من أهل كرامته ومحبته ، وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على اهانته له ، وسقوط منزلته عنده ، بل يوسع ابتلاء وامتحانا ، ويقتر ابتلاء وامتحانا ، فيتلى بالنعم . كما يتلى بالمصائب ، وسبحانه هو يبتلى عبده .

بنعمة تجلب لدنقمة ، و بنعمة تجلب لدنعمة أخرى ، و بنقمة تجلب لدنقمة أخرى ، و بنقمة تجلب لد نعمة ، فهذا شأن نعمه و نقمه سبحانه

وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقو ته وسلطانه و ماله. وهم هؤلاء الامم الثلاثة: قوم عاد، اغتروا بقوتهم. وثمود، اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم. وقوم فرعون، اغتروا بالمال والرياسة، فصارت عاقبتهم إلى ماقص الله علينا. وهذا شأنه دائما مع كل من اغتر بشي، من ذلك، لابدأن يفسده عليه، ويسلبه إياه ثمذكر سبحانه حال الانسان في معاملته لمن هو أضعف منه، كاليتيم والمسكين. فلا يكرم هذا، ولا يحض على طعام هذا. ثم ذكر حرصه على جمع المال وأكله، وحبه له. وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين

ثم ختم السورة بمدح النفس المطمئنة ، وهي الخاشعة المتواضعة لربها ، وما تؤول اليه من كرامته ورحمته . كما ذكر قبلها حال النفس الأمتارة ، وما تؤول اليه من شدة عذا به وو ثاقه

(٨) فصل

وأما سورة (لاأُقْسِم بِهٰذَا البَلَدِ) فذكر فيها جواب القسم. وهو قوله (لَقَدْ خَلَقْنَا الانْسَانَ في كَبَدِ) وفسر الكبد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس ، في رواية مِقْسَم: منتصبا على سر التبيان سر التبيان

قدميه . وهذا قول أبي صالح ، والضحاك ، وابراهيم ، وعكرمة ، وعبد الله بن شداد . قال المنذر : سمعت أبا طالب يقول : الكبد الاستوا. والاستقامة . وفسر بالنَّصَب. هذا قول مجاهد ، وسعيد النجيس، والحسن، ورواية عن على، وعن الن عباس. قال الحسن: لم يخلق الله خلقا يكابد مايكابد ابن آدم. وقال سعم بن أبي الحسن (١) : يكاند مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال قتادة : يكاند أمر الدنيا والآخرة ، فلا تلقاه إلا في مشقة . وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يعني حمله وولادته ، ورضاعه، و فصاله ، ونَبُّت أسنانه وحياته ، ومعاشه ، ومماته . كـلـذلك شدة . قال مجاهد : حملته أمه كرها ، ووضعته كرها ، ومعيشته في شدة . فهو يكالد ذلك ، وعلى هذا فالكلد من مكالدة الأمر ، وهي معاناة شدته ومشقته ، والرجل بكايد الليل إذا قاسي هُوَّ له وصعوبته ، والكيد شدة الأمر ، ومنه تكبُّد اللين ، اذا غلظو اشتد . ومنهالكيد لانها دَم يغلظ و يشتد وانتصاب القامة والاستوا. من ذلك ، لانه أنما يكون عن قوة وشدة ، فإن الإنسان مخلوق في شدة. بكونه في الرحم ، ثم فى القِماط و الرباط ، ثم هو على خطر عظم عند بلوغه

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل. وفى تفسير ابن كثير: وروى من طريق أبى مودود ، سمت الحسسن قرأ هذه الآية فقال: يكابدأمرأمنأمر الدنيا وأمراً منأمر الآخرة

حال التكليف، ومكابدة المعيشة ، والأمر والنهى ، ثممكابدة الموت وما بعده فى البرزخ ، وموقف القيامة ، ثم مكابدة العذاب فى النار ولا راحة له الافى الجنة

وفسر الكبدبشدة الخلَقُ وإحكامه وقوته ، ومنه قول لبيد : قُمْنًا وَقَامَ الْخُصُومُ فِي كَبَد (١) يَاءِينُ هَلا بِكَيْتِ أَرْبَكَ، إِذْ أى فى شدة وعناء. وهذا يشبه قوله تعالى ( ٧٨٠٨٦ نَحْنُ حَلَقْناهُمْ وشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ )قال ابن عباس: أي خَلْقَهُمْ ، وقال أبوعبيدة: الأسر شدَّة الخلق يقال: فرس شديدالأسر . قال وكل شيء شددته : من قتَب أوغيره ، فهو مأسور · وقال المبرد: الأسرالقوى كلها. وقال اللث: الاسم قوة المفاصل والاوصال. وشدالله أسرفلان، أيقوى خلقه. وكلشيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر . وقال الحسن : شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض ، بالعروق والعصب . وقال مجاهد : هو الشَّر ْج، يعني موضع البول والغائط ﴿ إذا خرج الآذي تقبضا والمقصود أنه سبحانه أقسم فى سورة البلد على حال الانسان وأقسم سبحانه بالبلد الامين وهو مكة أم القرى ثم أقسم بالوالد وما ولد . وهو آدم وذريته في قوا، جمهور المفسرين . وعلى هـذا فقد تضمن القسم أصل المكان ، وأصل

ما إن تعدي المنوزمن أحد لا والد مشفق ، ولا ولد

<sup>(</sup>١) هومن قصيدة يرثى بها أخاه أربد. أولها:

السكان. فرجع البلادإلي مكة ، ومرجع العبادإلي آدم

وقوله (وَأَنْتَ حَلٌّ بَهُ لَذَا البَّلِدِ ) فيه قولان ﴿ أَحَدُهُمَا ﴾ أنه من الاحلال، وهو ضد الاحرام ﴿ وَالنَّانِي ﴾ أنه من الحلولوهوضد الظعن. فان أريد به المعنى الاول فهو حلالساكن البلد، مخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر : ويرجع : ولان أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل مر. الاحرام. والا ففي حال الاحرام هو في أمان والحرمة هناك للفعل لا للمكان. والمقصود هو ذكر حرمة المكان وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه . ولكن على هـذا ففيه تنبيه ، فانه اذا أقسم به ، وفيه الحلال ، فاذا كان فيه الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن. وكذلك إذا أريد المعنى الثاني. وهو الحلول، فهو متضمن لهذا التعظيم، مع تضمنه أمراً آخر . وهو الاقسام يبلده المشتمل على رسوله وعبده، فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد ، فجعل بيته هـ دى للناس ، و نبيه اماما وهاديا لهم . وذلك من أعظم نعمه واحسانه إلى خلقه ، كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته : فمن اعتبرحال بيته وحال نيمه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية

وفى الآية قول ثالث ، وهو أن المعنى : وأنت مُستَحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الامين ، الذى يأمن فيه الطير والوحش والجانى . وقد استُحل قو مُك فيه حرمتك ، وهم لا يَعضدون به

شجرة ، ولا ُينَفَرُون به صيدا . وهذا مروى عن شُرحبيل بن سعد . وعلى كل حال فهى جملة اعتراض فى أثناء القسم ، موقعها من أحسن موقع وألطفه

فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله

ثم أنكر سبحانه على الانسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه فى هذا الكبد والشدة والقوة التى يكابد بها الأمور. فان الذى خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق، فكيف يقدر على غيره من لميكن قادرا فى نفسه ، فهذا برهان مستقل بنفسه ، مع أنه متضمن للجزاء الذى مناطه القدرة والعلم ، فنبه على ذلك بقوله (أيحسبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ) وبقوله (أيحسبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ) وبقوله (أيحسبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ) وبقوله (بالعشب ولا يقدر عليه أحدٌ ؟) فيحصى عليه ماعمل من خير وشر ، ولا يقدر عليه فيجازيه ممايستحقه ؟

ثم أنكر سبحانه على الانسان قوله (أهْلَـكَتُ مَالاً لُبَـداً) وهو الكثير الذي يُلبَّد بعضه فوق بعض، فافتخر هـذا الانسان باهلاكه وانفاقه في غـير وجهه . إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بانفاقه فيها ، ووضعه مواضعه ، لم يكن ذلك إهلاكا له ، بل تقربا به الى الله ، وتوصلا به الى رضاه وثوابه ، وذلك ليس باهلاك له . فأنكر سبحانه افتخاره ، و تبجحه بانفاق المال في شهوا ته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك له

ثم وبخه بقوله (أَيَعْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدَّ؟) وأَتَى ههنا بلم ، الدالة على المضى ، فى مقابلة قوله (أُهْلَـكُتُ مَالاً لُبَداً) فان ذلك فى الماضى . أفيحسب أن لم يرهأ حد فيها أنفقه وفيما أهلـكه؟

ثم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذى له عينان يبصر بهما . فكيف يعطيه البصر من لم يره وكيف يعطيه آلة البيان ، من الشفتين واللسان ، مينطق ، ويبين عما في نفسه ، ويأمر وينهى من لايتكلم ولايكلم ، ولايخاطب ولايأمر ، ولاينهى في وهل كال المخلوق مستفاد الامن كال خالقه ؟ ومن جعل غيره عالما بنجدى الخيروالشر \_ وهماطريقاهما \_أليس هو أولى وأحق بالعلمنه . ومن هداه الى هذين الطريقين ، كيف يليق بهأن يتركه سدى ، لا يُعرفه ما يضره وما ينفعه فى معاشه ومعاده ؟ وهل النبوة والرسالة الا لتكميل هداية النجدين ؟ فدل هذا كله على اثبات الخالق وصفات كاله ، وصدق رسله ، ووعده .

وهذهأصول الا يمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم الى آخر هم إذا تأمل الانسان حاله و خلقه وجده من أعظم الادلة على صحتها و ثبوتها · فتكفى الانسان فكرته فى نفسه وخلقه . والرسل بعثو امذ كرين بما فى الفطر والعقول ، مكملين له ، لتقوم على العبد حجة الله بفطرته ورسالته · ومع هذا فقامت عليه حجته ولم يَقتَحم العَقَبَة التي بينه وبين ربه ، التي لا يصل اليها حتى يقتحمها بالاحسان

الىخلقەبفكَ الرَّقبة بوهو تخليصها من الرِّق ليخلصه الله من رق نفسه، ورقعدوه. وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة، وبالأخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه. وهو تصديق خبره وطاعة أمره، وابتغاء وجهه، وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة ، ويقبل وصية من أوصاه بها ، فيكون صابرا رحيما في نفسه ، معينًا لغيره على الصبر والرحمة . فمن لم يقتحم هذه العقبة ، وهلك دونها هلك منقطعا عن ربه ، غير واصل اليـه ، بل محجوبا عنه والناس قسمان: ناج، وهو من قطع العقّبة وصار وراءها . أوهالك الا المُضمَّرون ، فانهاعقبة كؤودشاقة ، لا يقطعهاالاخفيفالظهر · وهم أصحاب الميمنة . والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقو االخبر ، ولم يطيعوا الأمر . فهم (أصْحَابُ آلْشَاْمَةَ عَلَيْهِمْ نَارْ مُؤْصَدَةٌ ) قد أطبقت عليهم ؛ فلا يستطيعون الخروج منها ؛ كما أطبقت عليهم أعمال الغَيِّ والاعتقاداتالباطلة . المنافية لما أخبرت بهرسله فلم تخرج قلوبهم منها . كذلك أطبقت عليهم هذه النار ، فلم تستطع أجسامهم الخروجمنها

فتأمل هذه السورة على اختصارها ، ومااشتملت عليه من مطالب العلم والايمان. وبالله التوفيق

وأيضا فان طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة ، تهديدا وتخويفا

لترتبُ الجزاء عليها كما قال تعالى (٦: ٥٠ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ على أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْ كُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) وقوله تعالى ( ٩٦ : ٨ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ٩ عَبْداً إِذَا صَلَّى ١٠ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَّى ١١ أَوْ أَمْرَ بِالْتُقُّوى ١٢ أَرَأَيْتَ إِنْ كُـذْبَ وَتَوَلَّى ١٣ أَلَمْ يَعْلَىْ بَأَنَّ اللَّهُ يَرَى ۚ ) وقوله تعالى ( ٩: ١٠٥ وقُلْ أَعْمَلُوا فَسَبَرَى اللهُ عَلَكُمُ ورَسُولُهُ والمُؤْمِنُونَ) وقال ( ٤٣ : ٨٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَتُ عُ سِيرٌ أَهُمْ وَتَجُواهُمْ ﴿ بَلَى ، ورُسُلُنَا لَدَّيْهِم يَكُنُّبُونَ ﴾ وهذا كثير جدافي القرآن. وليس المراد به مجرد الاخبار بالقدرة والعلم ، لكن الاخبار مع ذلك بما يتر تبعليهما من الجزاء بالعدل، فانه اذا كان قادرا أمكن مجازاته ، واذا كان عالماأمكن ذلك بالقسط والعدل، ومنلم يكن قادر ألم يمكن مجازاته واذا كأن قادر ألكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائهالم يجاز بالعدل. والرب تعالى موصوف بكال القدرة، وكال العلم فالجزاء منه موقوف على مجرد مشيئته وارادته فينتُدْ بجب على العاقل أن يطلب النجاة منه بالإخلاص و الإحسان، فهو اقتحام العقبة المتضمن للتوبة الى الله تعالى، والاحسان الى خلقه وقال (فَلاَ أَقْتُحَمَّ الْمُقَبَّة) وهو فعل ماض، ولم يكرر معـه « لا » اما استعالا لأداة . لا » كاستعال « ما » واما اجرا. لهذا الفعل مجرى الدعاء . نحو فلا سلمولاعاش . ونحو ذلك . وإما لأن

العقبة قد فسرت بمجموع امور : فاقتحامها فعل كل واحد منها . فأغنى ذلك عن تكريرها · فكأنه قال : فلا فكَّ رقبة ، ولا أطعم ، ولا كان من الذين آمنوا

وقراءة من قرأ ( فَكَ رَقَبَة ) بالفعل ، كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر . لان قوله (وما أدْرَاك ماالعقبة ؟) على حد قوله من قرأها بالمصدر . لان قوله (وما أدْرَاك ماالعقبة ) (١٠:١٠ ما مَدَه ) و نظائره ، تعظيما لشأن العقبة وما أدْرَاك ما هيه 1 أرّ حامية ) و نظائره ، تعظيما لشأن العقبة و تفخيما لامرها . وهي جملة اعتراض بين المفسر والمفسر . فانقوله ( فَكُ رُقَبَة ١٤ أو إطْهَام في يَوْم ذي مَسْفَبَة ١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة وَ ١٥ أَوْ مَسْكِينا ذَ مَثرَبَة ١٦ ثُم كانَ مِن الذين آمَنُوا ) تفسير لاقتحام العقبة مكان شاق كؤوديقتحمه الناس حتى يصلوا الى الجنة واقتحامه بفعل هذه الامور . فن فعلها فقد اقتحم العقبة . ويدل على ذلك قوله تعالى ( ثُم كان مِن الذين آمَنُوا ) وهذا عطف على قوله ( فَكُ رَقَبَة ) والاحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لا ذكر أولاً

وأيضافان من قرأها بالمصدر المضاف فلا بدلهمن تقدير ، وهو : ما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ واقتحامها فك رقبة . وأيضاً فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر وما فسره . ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر و بعض مافسره ، فان التفسير ان كان لقوله (أقتَحَمَ) طابق بين المفسر و بعض مافسره ، فان التفسير ان كان لقوله (أثَمَّ كانَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا ) وما بعده دون (فَكُثَرَقَبَةٍ) وما يليه ، وان كان لقوله (المُقَبَّةُ ) طابقه (فَكُثُر وَقَبَةٍ واطْعَامُ ) دون قوله (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) وما بعده ، وان كانت المطابقة حاصلة معنى ، فحصولها لفظاً ومعنى أتم وأحسن

ţţ

واختلف في هـذه العقبة ، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فقالت طائفة : العقبة همنامثل من به الله تعالى لمجاهدة النفس و الشيطان في أعمال البر . وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل . قال الحسن : عقبة والله شديدة : مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان . وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله، يريدأن المعتق رقبة، والمطعم اليتيم والمسكين، يقاحم نفسه وشيطانه ، مثل أن يتكلف صعود العقبة ، فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة ، وهذا قولأ ي عبيدة . وقالت طائفة : بل هي عقبة حقيقة ، يصعدهاالناس . قال عطاء : هي عقبة جهنم. وقال الكلبي : هي عقبة بين الجنة والنار . وهذا قول مقاتل إنها عقبة جهنم. وقال مجاهد والضحاك: هي الصراط، يضرب على جهنم. وهذا لعله قول الكلِّي. وقول هؤلاء أصح نظراً وأثراً ولغة. قال قتادة : فانهاعقبة شديدة ، فاقتحمو ما بطاعة الله وفىأثرمعروف «ان بينأيديكم عقبة كؤودا لايقتحمهاالا المخفؤن » أونحوهذا . وانالله سمى الايمان به ، وفعل ماأمر ، وتركمانهي\_عقبة . فكشيرا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة . وقال بعض الصحابة ؛ وقد حضره الموت ؛ فجعل يبكى ، ويقول : مالى لأأبكى وبين يدى عقبة كؤود ، أهبط منها اما الى جنة ، وأما الى نار فهذا القول أقرب الى الحقيقة ، والآثار السلفية ، والمألوف من عادة القرآن في استعاله ( وما أدراك ) في الامور الغائبة العظيمة كا تقدم ، والله أعلم

#### (۹)فصل

ومن ذلك اقسامه ( ١٠٥ : ١ بالتَّيْنِ والزَيْتُونِ ٢ وطُورِ سِينْيِنَ ٣ وَهَدَ البَلَدِ الأَمِينِ ) فأقسم سبحانه بهذه الامكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله ، أصحاب الشرائع العظام ، والأمم الكثيرة ، فالتين والزيتون المراد به نفس الشجر تين المعروفتين ، ومنبتهما ، وهو أرض بيته المقدس . فانها أكثر البقاع زيتو نا و تينا ، وقد قال جماعة من المفسرين : انه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيهما . فان التين فا كه مخلصة من شوائب التنغيض ، الثمار لمكان العزة فيهما . فان التين فا كه مقدار اللقمة ، وهو فا كهة وقوت وغذا ، وأدم . ويدخل في الادوية . ومزاجه من أعدل الامزجة ، وطبعه طبع الحياة ، الحرارة ، والرطوبة . وشكله من أحسن الاشكال ،

<sup>(</sup>۱) العجم محركا ، وكفراب ، نوىكلشي.

ويدخل أكله والنظر اليه في باب المفرحات. وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه، ويزيدفي القوة، ويوافق الباءة، وينفع من البواسير والنقرس، ويؤكل رطبا ويابسا. وأما الزيتون ففيه من الآيات ماهو ظاهر لمن اعتبر فان عوده يخرج بمرا بيعصر منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصبغ للآكلين، وطيب ودواء، وفيه من مصالح الخلق مالا يخفي. وشجره باق على عمر السنين المتطاولة وورقه لا يسقط وهذا الذي قالوه حق ، ولا ينافي أن يكون منبته مرادا فان منبت ها تين الشجر تين حقيق بأن يكون من جملة البقاع وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسي بن مريم ، كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى ، فانه الجبل الذي كلمه عليه و ناجاه ، وأرسله الى فرعون وقومه

ثم أقسم بالبلد الأمين، وهو مكة مظهر خاتم انبيائه ورسله، سيد ولد آدم. وترقى فى هددا القسم من الفاصل الى الافصل. فبدأ بموضع مظهر المسيح، ثم ثنى بموضع مظهر الكليم، ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله، واكرم الخلق عليه. ونظير هذا بعينه فى التوراة التى أنزلهاالله على كليمه موسى « جاء الله من طورسيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من فاران» فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران، وبدأ به على حكم الترتيب الواقع. ثم ثنى بنبوة المسيح، لموسى بن عمران، وبدأ به على حكم الترتيب الواقع. ثم ثنى بنبوة المسيح، شم ختمه بنبوة موسى بمنزلة مجىء

الصبح ، ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع الشمس واشراقها ، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم و عليهما بعدهما بمنزلة استعلائها وظهور هاللعالم . ولما كان الغالب على بنى اسرائيل حكم الحس ذكر ذلك مطابقا للواقع . ولما كان الغالب على الامة الكاملة حكم العقل ذكرها على الترتيب العقلى ، وأقسم بها على بداية الانسان ونهايته ، فقال (٤ لقَدْ خُلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويْمُ إِي أَى فَى أَحسن صورة وشكل واعتدال ، معتدل القامة ، مستوى الخلقة ، كامل الصورة ، أحسن من كل حيوان سواه ، والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل ، وذلك صنعته تبارك وتعالى ، في قبضة من تراب وخلقه بالمشاهدة من نطفة من ماء ، وذلك من أعظم الآيات تراب وخلقه بالمشاهدة من نطفة من ماء ، وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده ، وقدر ته ، وحكمته ، وعلمه ، وصفات كاله ، ولهذا الطرق على وحدانيته ، وعلى المبدأ والمعاد

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته بخلقه بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه . يعرفون العباد بربهم ، وحقوقه عليهم ، وينذرونهم بالله ونقمته ، ويدعونهم الى كرامته وثوابه

ثم لما كان الناس فى اجابة هذه الدعوة فريقين ، منهم من أجاب ومنهم من أبى . ذكر حال الفريقين . فذكر حال الأكثرين ، وهم

المردودون الى أسفل سافلين . والصحيح أنه النار . قاله مجاهد ، والحسن ، وأبوالعالية . قال على بن أبى طالب رضي الله عنه : هي النار بعضها أسفل من بعض ، وقالتطائفة ، منهم قتادة ، وعكرمة ، وعطاء، والكلي، وابراهيم: انه أرذل ألعمر، وهو مروى عنابن عباس. والصواب القول الأول ، لوجوه ﴿ أحدها ﴾ ان أرذل العمر لايسمي أسفل سافلين ، لافي لغة ، ولا عرف ، وإنما أسفل سافلین هو سجین الذی هو مکان الفجار ، کما ان علمین مکان الابرار ﴿ الثاني ﴾ أن المردودين الىأسفل العمر بالنسبة الى نوع الإنسانقليل جداً ، فأكثرهم يموت ولا يردالي أرْذل العمر ﴿ الثالث ﴾ انالذين آمنوا وعملواالصالحات يستوونهم وغيرهم في رَد من طال عمره منهم الى أرذل العمر . فليس ذلك مختصاً بالكفار ، حتى يستشى منهم المؤمنين ﴿ الرابع ﴾ انالله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار،بلجعله لجنس بني آدم،فقال (٢٢:٥ومِنْـكُمُ مَنْ يُتَوَفُّ ومِنْـكُم مَنْ ثُورَدٌ إِلَى أَرْذُلِ الْعُمْرِ لِـ كَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدُ عِلْمٍ شَكِئاً ) فِعلهم قسمين ، قسما متوفى قبل الكبر ، وقسما مردودا الى أرذل العمر ، ولم يسمه أسفلسافلين ﴿ الخامس ﴾ انه لاتحسن المقابلة بينأرذل العمر و بين جزاء المؤمنين ، وهو سيحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الايمان. فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين. وجزاء المؤمين أجراً غير ممنون \*(السادس)\* ان قول من فسر ه بأرذل العمر يستلزم خلوالآية عن جزاءالكفاروعاقبةأمرهم. ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس. فيكونقدترك الاخبار عن المقصو دالاهم. وأخبر عن أمر يُعرف بالحسو المشاهدة . وفي ذلك هضم لمعنى الآية . و تقصير بها عن المعنى اللائق بها ﴿ (السابع) ﴿ انه سبحانه ذكر حال الانسان في مبدأه ومعاده . فمبدؤه خلقه في أحسن تقويم ، ومعاده رده الى أسفل سافلين أو الى أجر غير ممنون. وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده . فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب المقصودا ثباته والاستدلال لميه ﴿ ﴿ (الثَّامن ) \* انأرباب القول الأول مضطرون الى مخالفة الحس ، واخراج الكلام عن ظاهره، والتكلف البعيد له ، فانهم انقالوا : انالذي يرد الى أرذل العمر هم الكفار دونُ المؤمنين كابروا الحس ، وان قالوا : ان من النوعين من يرد الى أرذل العمر احتاجوا الى التكلف لصحة الاستثناء. فمنهم من قدر ذَلك بأن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لاتبطل أعمالهم ، اذاردوا الى أرذلاالعمر ، بلتجرى عليهم أعمالهمالتي كأنوا يعملونها في الصحة - فهذا ـ وان كانحقا ـ فان الاستثناء انما وقع من الرد لامن الأجر والعمل. ولما علم أرباب هذا القول مافيه من التكلف خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراء القرآن خاصة . فقالوا من قرأ القرآن لايرد ألى أرذل العمر . وهذا ضعيف من وجهين (أحدهما) ان الاستثناء عام في المؤمنين ، قارئهم وأميهم، وانه لا دليل على ماادعوه. وهذا لا يعلم بالحس و لاخبر بحب التسليم له يقتضيه و الته أعلم « (التاسع ) » أنه سبحانه ذكر نعمته على الانسان بخلقه فى أحسن تقويم : وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالإيمان و عبادته وحده لاشريك له ، فينقله حينئذ من هذه الدار الى أعلى علين في فاذالم يؤمن به ، وأشرك به ، وعصى رسله ، نقله منهاالى أسفل سافلين ، وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين . فتلك نعمته عليه ، وهذا عدله فيه وعقو بته على كفران نعمته \* (العاشر) \* أن نظيرهذه الآية قوله تعالى في من أجر عبر أخبر أبي قالمنان ، والأجر غير الممنون هناك هو المستثنون هنا والله أعلم هنا والله أعلم هنا والله أعلم

وقوله (غَيرُ مَمْنُونِ)أى غير مقطوع ولا منقوص ، ولا مكدر عليهم ، وهذا هو الصواب . وقالت طائفة : غير ممنون به عليهم ، بل هو جزاء أعمالهم . ويذكر هذا عن عكرمة ومقاتل . وهو قول كثيرمن القدرية . قال هؤلاء : إن المنّة تكدر النعمة . فتام النعمة أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه . وهذا القول خطأ قطعا ، أ في أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بانعام المخلوق على المخلوق . وهذا من أبطل الباطل . فان المنة التي تكدر النعمة هي منة

المخلوق على المخلوق . وأما منة الخالق على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها وطيبها . فانها منة حقيقة . قال تعالى (١٧: ٤٩ يَمْنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْ لَمُواقُلُ لاَ تَمَنُّوا عَلَيَّ إِسلاَمَ كُمْ آبِلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْ كُمْ أَنْ هَدَاكمْ الإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) وقال تعالى (١١٤:٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَى وَهُرُونَ ١٥ وَتَجَيَّنُنَا هُمَا وَقُو مُهُمًا مِنَ الـكُرْبِ الْمَظْمِي ) فتسكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة . وقال لموسى ( ٢٠ : ٣٧ ولَقَدُ مَنَنًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ) وقال أهل الجنة (٢٥: ٢٧ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَابَ السَّمُومِ ) وقال تعالى ( ٣: ٦٤ لقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المؤمنين إذْ بَعَثَ فِنْهِمْ رَسُولًا مِنَ أَنْفُسِهِمْ )الآية، وقال ( ٢٨ : ٥ ونُر يْدُ أَنْ نَمْنَ عَلَى الَّذِينَ آسْتُضْعَفُوا فِي الأَرْضِ ) الآية . وفي الصحيح أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار وألم أجدكم صلاً لافهدا كم الله بي ع أَلْمَأُ جَدَكُمُ عَالَةَ فَأَغْنَا كُمِ الله في ؟ » فجعلو ايقو لو ن له: الله و رسو له أمَنُّ. فهذا جواب العارفين بالله ورسوله . وهل المنة كل المنة الالله المان بفضله الذي جميع الخلق في مننه ? وانما قبحت منة المخلوق لأنها منة عاليس منه . وهي منة يتأذي مها الممنون عليه. وأما منةالمنان بفضله التي ما طاب العيش الابمنته ، وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة بمن بها على من أنعم عليه . فتلك لايجوز نفيهاً . وكيف يجوز أن يقال ( م \_ ع التبيان )

انه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى دخول الجنة ? وهل هذا الا من أبطل الباطل ؟

فأن قيل: هذا القدر لا يخفي على من قال هذا القول من العلماء، وليس مرادهم ما ذكر ، وانما مرادهم أنه لا يمن عليهم به ، وان كانت لله فيه المنة عليهم ، فأنه لا يمن عليهم به ، بل يقال : هذا جزاء أعمالكم التى عملتموها فى الدنيا ، وهذا أجركم ، فأنتم تستو فو نأجور أعمالكم لا يمن عليكم بما أعطيناكم . قيل : وهذا أيضا هو الباطل بعينه ، فأن ذلك الأجر ليست الأعمال بمناله ، ولامعاوضة عنه . وقد قال أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال «ولا أناالا أن أن يتغمد نى الله برحمة منه و فضل (١) » فاخبر أن دخول الجنة برحمة الله و فضله ، وذلك محض منته عليه فاخبر أن دخول الجنة برحمة الله و فضله ، وذلك محض منته عليه لطاعته و بالاعانة عليها ، فهو المان باعطاء الجزاء ، وذلك كله محض منته وفضله وجوده ، لاحق لأحد عليه ، بحيث اذا وفاه اياه لم منته وفضله وجوده ، لاحق لأحد عليه ، بحيث اذا وفاه اياه لم يكن له عليه منة . فإن كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء يكن له عليه منة . فإن كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء

فان قيل : كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بان حق العباد عليه اذا وحدوه أن لا يعذبهم (٢) وقد أخبر عن نفسه ان حقاعليه

<sup>(</sup>۱) رواه البيخارى ومسلم (۲) فى حديث معاذ المتفق عليه «هل تدرى يامعاذ ماحق الله على عباده وما حق العباد على الله ؟ »قلت: الله ورسوله أعلم . قال «حق الله على عباده أن يعيدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا »

نصر المؤمنين؟ قيل: لعمر الله هـذامن أعظم منته على عباده ، أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده الصادق: أن يثيهم ولا يعذبهم اذا عبدوه ووحدوه . فهذا من تمام منته ، فانه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه واجابة سائليه

ما للعباد عليـه حتى وأجب \* كلا . ولا سعى لديه ضائع انعُدُ بو افيعدله ، أو تُعَّموا ﴿ فيفضله ، فهو الكريم الواسع وقوله سبحانه (فَمَا يُـكَدُّ بُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) أَصْحَ القولينِ أَن هذا خطاب للانسان ، أي فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هـذا البيان، وهـذا البرهان؟ فتقول انك لاتبعث ولا تحاسب ، ولو تفكرت في مبدأ خلقك ، وصورتك ؛ لعلمتأن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك ، وينشئك خلقا جديدا ، وان ذلك لو أعجزه لأعجزه وأعياه خلقك الأول. وأيضا فانالذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين ، كيف يليق به أن يتركك سُدًى، لا يكمل ذلك بالأمر والنهي ، وبيان ما ينفعك ويضرك ، ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه ، ويجعل هذه الدار طريقًا لك اليها ، فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك و تقتضي خلافة ، قال منصور : قلت لمجاهد ( فَمَا يُكَذُّ بُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) عني به محمدا؟ فقال: معاذَ الله ، انما عني به الانسان . وقال قتادة : الضمير للنبي

صلى الله عليـه وسلم ؛ واختاره الفراء . وهـذا موضع يحتاج الى شرح وبيان

يقال: كذب الرجل، اذا قال الكذب، وكذبته أنا اذا نسبته الى الكذب ولو اعتقدت صدقته، وكذبته اذا اعتقدت كذبه وان كانصادقا. قال تعالى (ع: ١٨٤ فإنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذُبَتْ رُسُلُ كانصادقا. قال تعالى (ع: ١٨٤ فإنْ كَذَبُونَكَ) فالأول بمعنى وان من قباك وقال (٢:٣٣ فإنهُم لا يُحتقدون انك كاذب، ولكنهم ينسبوك الى الكذب، والثانى بمعنى لا يعتقدون انك كاذب، ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته ، جحودا وعنادا ، هذا أصل هذه اللفظة ، ويتعدى الفعل الى الخبر بنفسه ، والى خبره بالباء، وبنى . فيقال: كذبته بكذا ، وكذبته فيه ، والاول أكثر استعمالا ومنه قوله (٥٠: ٥ بَلْ كَذُبُوا بالحَقَّ لَمًا جاءَهُمْ ) وقوله (وكذَبُوا بالحَقَّ لَمًا جاءَهُمْ ) وقوله (وكذَبُوا بالحَقَّ لَمًا جاءَهُمْ )

اذاعرف هذا ، فقوله (فَا يُكذّبُكَ) اختلف في «ما »هل هي بمعنى أي شيء يكذبك ؛ فمن جعلها بمعنى أي شيء ، تعين على قوله أن يكون الخطاب للانسان . أي فأى شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين ، وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق ؟ ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك ، جعل الخطاب للذي يكذبك ، جعل الخطاب للذي يكذبك ، جعل الخطاب للذي يتكذبك ، جعل الخطاب للذي يتكذبك ، على تكذيبك بالثواب

والعقاب، بعدما تبين له من خلق الانسان ماوصفناه ؟ وقال قتاد : فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين ؟

وعلى قول قتادة والفراء اشكال من وجهين \* (احدها) \* اقامة ما مقام من وأمره سهل \* (والثانى) \* ان الجار والمجرور يستدعى متعلقا ، وهو يكذبك . أى فمن يكذبك بالدين ؟ فلا يخلو إما أن يكون المعنى فمن يجعلك كاذبا بالدين . أو مكذبا به ، ولا يصح واحد منهما . أما الثانى والثالث فظاهر . فان كذّبته ليس معناه جعلته مكذً با أو مكذً با . وانما معناه نسبته الى الكذب . فالمعنى على هذا فمن يجعلك بعد كاذبا بالدين ، وهذا انما يتعدى اليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثى ، فلا يقال : كذب كذا ، وانما يقال كذب به . وجواب هذا الاشكال ان قوله : كذب بكذا معناه كذب

وجواب هذا الاشكال ان قوله: كذب بكذا معناه كذب المخر به ثم حذف المفعول به لظهور العلم به ، حتى كأنه نسى وعدوا الفعل الى المخبر به ، فاذا قيل من يكذبك بكذا ؟ فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء ، أى نسبوك الى الكذب في الاخبار به ، بل الاشكال في قول مجاهد والجمهور ، فان الخطاب اذا كان للانسان ، وهو المكذب ، أى فاعل التكذيب ، فكيف يقال له : ما يكذبك ؟ أى يجعلك مكذبا ، والمعروف كذّبه اذا جعله كاذبا لا مكذبا . ومثل فَسقَهُ اذا جعله فاسقا ، لامفَسقًا لغيره

وجواب هـذا الاشكال: ان صدَّق وكذَّبَ ـ بالتشديد ـ

يرادبهمعنيان (أحدهما) النسبة . وهي انماتكون للمفعول كماذكرتم \*(والثانى) الداعى والحامل على ذلك ، وهو يكون للفاعل . قال الكسائى : يقال ، ما صدقك بكذا ، أو ماكذبك بكذا ، أى ماحملك على التصديق والتكذيب

قلت وهو نظير مااجر أك على هذا ، أى ماحملك على الاجتراء عليه : وماقدمك وما أخرك ،أى ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير · وهذا استعال سائغمو افق للعربية وبالله التوفيق

ثم ختم السورة بقوله (أليش الله بأحدكم الحاكمين) وهذا تقرير لمضمون السورة ، من إثبات النبوة، والتوحيد، والمعاد ، وحكمه بتضمن نصره لرسوله على من كذبه ، وجحد ماجاء به ، بالحجة والقدرة والظهور عليه ، وحكمه بين عباده فى الدنيا بشرعه وأمره ، وحكمه بينهم فى الآخرة بثوابه وعقابه ، وان أحكم الحاكمين لايليق به تعطيل هذه الاحكام بعد ماظهرت حكمته فى خلق الانسان فى أحسن تقويم ، ونقله فى أطوار التخليق ، حالا بعدحال ، الى أكمل الاجوال . فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازى المحسن باحسانه ، والمسى ، باساء ته ؟ وهل ذلك إلا قدح فى حكمه وحكمته ؟ فلله ما أخصر لفظ هذه السورة ، وأعظم شأنها ، وأتم معناها .

والله أعلم .

### (۱۰)فصل

ومن ذلك قسمه سبحانه و تعالى بـ ( ٩٢ : ١ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٢ والنَّهار إِذَا تَعَلَّى ٣ وَمَاخَلُقَ الذُّكُرِّ والأَنْثَىٰ) وقد تقدم ذكر القسم عليه واله سعيُ الانسان في الدنيا ، وجراؤه في العقبي . فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله . اذ هو من آياته الدالة عليه . فأقسم بهوقت غشيانه، وأتى بصيغة المضارع لانه يغشي شيئا بعدشي. . وأماالنهار فأنه إذا طلعت الشمس ظهروتجلي و هُلةً واحدة . ولهذا قال في سورة الشمس وضحاها( وَالنَّهَار إِذَاجَلاَّهَا . وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا )وأُقسم بهوقت سريانه كاتقدم. وأقسم به وقت إدباره. وأقسم به اذا عَسَعْسَ. فقيل معناه أدبر ،فيكونمطابقالقوله (٣٣٠٧٤ واللَّيْل إِذْ أَدْبَرَ ٣٤ والصُّبْحَ إِذَا أَسْمَرَ) وقيل: معناه أقبل، فيكون كقوله ( واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَّى والنُّهَارَ إِذَا تَجَلَى ) فيكون قد أقسم باقبالالليل والنهار . وعلى الاول يكون القسم واقعا على انصرام الليل ونجيء النهار عقيبه ، وكلاهما من أيات ربوبيته

ثم أقسم بخلق الذكر و الانثى ، وذلك يتضمن الاقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه ، ذكره وأنثاه ، وقابل بين الذكر و الانثى ، كما قابل بين الليلو النهار . وكل ذلك من آيات ربو بيته . فان اخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية ، كاخراج الذكر والانثى بواسطة الاجرام السفلية . فأخرج من الارض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعها ، كما أخرج من السماء الليل والنهــار ، بواسطة الشمس فيها . واقسم سبحانه بزمان السعى وهو الليل والنهار وبالساعي ، وهو الذكروالانثي ، على اختلاف السعى ، كما اختلف الليلوالنهار ، والذكر والانثي ، وسعيه وزمانه مختلف ، وذلك دليل على اختلاف جزائهو توابه ، وأنه سبحانه لايسوى بين من اختلف سعيه في الجزاء ، كما لم يسوّ بين الليل والنهار والذكر والانثي ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعى المحسن وعاقبة سعى المسىء فقال (٥ فأمَّا مَنْ أَعْطَى وأتَّقَىٰ ٦ وصَدَّقَ بالحْسنىٰ ٧ فَسَنَيْسُرُهُ لِالْيُسْرَى ٨ وأمَّا مَنْ بَخِلَ وأسْتَغْنَى ٩ وكَذْبَ بالحَسْنَى ١٠ فَسَنْيُسَرُهُ للمُسْرَى) فتضمنت الآيتان ذكرشرعه ، وذكر الاعمال وجزائها ، و حكمة القدر في تيسير هذالليسري ، وهذاللعسري ، وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها، ولا يظلم ربك أحدا . وذكر للتيسير لليسرى ثلا ثة أسباب (أحدها)اعطاءالعبد، وحذف مفعول الفعل ارادة للاطلاق والتعميم. أى اعطى ماأمر به وسمحت به طبيعته ، وطاوعته نفسه ، وذلك يتناول اعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة ، والإخلاص ، والتو بة والشكر واعطاءه الاحسان، والنفع بماله، ولسانه، وبدنه، و نيته، و قصده، فتكون نفسه نفساً مطيعة باذلة ، لالئيمة مانعة ، فالنفس المطيعة هي النافعة

المحسنة ، التي طعهاالاحسان واعطاء الخيراللازم والمتعدى، فتعطى خبرها لنفسهاولغيرها ، فهي منزلة العينالني ينتفع الناس بشربهم منها ، وستى دوابهم وأنعامهم وزرعهم، فهم ينتفعون بها كيف شاءوا فهي ميسرة لذلك، وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل. فجزاء هذا أن ييسره الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء \*(السبب الثاني)\* التقوى، وهي اجتناب مانهي الله عنه: وهذامن أعظم أساب التيسير، وضده من أسباب التعسير، فالمتقى ميسرة عليه أمه ردنياه وآخرته ، وتارك التقوى وان يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته تحسب ماتركه من التقوي . وأما تيسير مأتيسر عليه من أمور الدنيا ، فلو اتق الله لكان تيسيرها عليه أتم ، ولو قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ماهو انفع له بما ناله بغير التتي ، فإن طيب العيش ، ونعيم القلب، ولذة الروح ، وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا ، وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات . وقال تعالى (٦٥:٤ومَنْ يَتَقَىاللَّهَ بَجْعُلْ لَهُ مِنْ أَمْرُهِ يُسْراً ) فأخبر أنه يسِّر على المتنى مالا يبسر على غيره. وقال تعالى (٢:٦٥ ومَنْ يَتَقَّى اللهُ يَجْعَلُ لَهُ نَحْرَجًا ويرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وهذا أيضاً ييسر عليه بتقواه · وقال تعالى ( ٦٥:٥ ومَنْ كَيْتُق اللهَ أَيْكُمِّو عَنْهُ سَيُّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ) وهذا يتيسر عليه بازالة مايخشاه ، واعطائه مايحبه ويرضاه . وقال (٢٩:٨ يأيُّها الذينَ آمَنُوا

إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْمَلُ لَـكُمْ فُوْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ ۖ سَيِّمَاتِكُم ويَعْفَرْ لَـكُمْ ﴾ وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة ، والنصر ، والعلم ، والنور ، الفارق بين الحق والباطل ، وتكفير السيئات ، ومغفرة الذنوب وذلك غاية التيسير. وقال تعالى ( ٣: ١٣٠ وَأَتَّقُوا اللَّهُ لَمُلَّـكُمْ تُفْلِحُونَ) والفلاح غاية اليسر ، كما أن الشقاءغاية العسر . وقال تعالى ( ٢٨:٥٧ يأيها أَنَّدِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَينِ مِنْ رَحْمَتِهِ ويَجْعَلُ لَـكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ويَغْفَرْ لَـكُمْ ) فضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور: أعطاهم نصيبين من رحمته نصيبا في الدنيا، و نصيبا في الآخرة وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين \* ( الثاني )\*أعطاهم نوراً يُمشون به في الظلمات \* (الثالث) \* مغفرة ذنو بهم وهذا غاية التيسير فقد جعل سبحانه التقوى سبب لكل يسر ، و ترك التقوى سبباً لكل عسر \* (السبب الثالث) \* التصديق بالحسني ، وفسر ت بلا إله إلا الله ، وفسرت بالجنة ، وفسرت بالخَلفَ ، وهي أقوال السلف ، واليُسرى صفة لموصوف محذوف ، أي الحالة والخَـلَّة اليسري ، وهي ُفعلى من اليسرى . والأقوال الثلاثة ترجع الى أفضل الأعمال ، وأفضل الجُزّاء. فمن فسرها بلا إله إلا الله فقد فسرها بمفرد يأتى بكل جمع ، فان التصديق الحقيق بلا إله إلا الله يستلزم التصديق بشعبهاو فروعها كلها ، وجميع أصول الدين وفروعه من شعبهذه الكلمة . فلا يكون العبد مصدقا بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ، ولا يكون مؤمنا بالله إله العالمين حتى يؤمن

مصفات جلاله و نعوت كماله ، ولا يكون مؤمنا بأن الله لا إله إلا هو حتى يسلب خصائص الا كمية عن كل موجود سواه ، ويسلبهاعن اعتقاده وارادته ، كما هي منفية في الحقيقـة والخارج، ولا يكون مصدقا بهامن أنني الصفات العليا ؛ ولامن نني كلامه و تكليمه ، ولا من نفي استوائه على عرشه ، وانه يرفع اليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وانه رفع المسيح اليه ، وأسرى برسوله صلى الله عليه وسلم اليه ، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه ، إلى ساتر ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها على الحقيقة من نفي عموم خلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، وعلمه بكل شيء، وبعثه الاجساد من القبور ليوم النشور ، ولا يكون مصدقًا بها من زعم أنه يترك خلقه سدًى، لم يأمرهم ولم ينهم على ألسنة رسله، وكذلك التصديق بهايقتضي الاذعان والاقرار بحقوقها، وهي شرائع الاسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، هو تفصيل لاإله إلاالله. فالمصدق بهـا على الحقيقة الذي يأتى بذلك كله، وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم على الاطلاق الابها وبالقيام بحقها ، وكذلك لاتحصل النجاة من العذاب على الاطلاق إلابها وبحقها . فالعقوبة في الدنيا و الآخرة عل تركها ، أو ترك حقها

ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله . ومن فسرها بالخَلَفَ ذكر نوعا من الجزاء . فهذا جزاء دنيوى ، والجنة الجزاء فى الآخرة فرجع التصديق بالحسنى الى التصديق بالايمان وجزائه . والتحقيق أنها تتناول الأمرين

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلات الثلاث \_ وهي الإعطاء، والتقوى ، والتصديق بالحسني ـ من العلم والعمل ، و تضمنته من الهدى و دين الحق. فإن النفس لها ثلاث قوى: قوة البذل و الإعطاء، وقوة الكف والامتناع؛ وقوة الادراكوالفهم. ففيهاقوة العلموالشعور و بتعها قوة الحب والارادة : وقوة البغض والنفرة . فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتها ، وبفسادها يكون فسادها وشقاوتها . ففساد قوةالعلم والشعور يوجبله التكذيب بالحسني . وفساد قوة الحب والارادة يوجب له ترك الاعطاء. وفساد قوة البغض والنفرة بوجب له ترك الاتقاء، فإذا كملت قوة حمه وارادته باعطائه ما أمر به . وقوة بغضه ونفرته باتقائة مانهي عنه . وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الاسلام وحقوقها وجزائها. فقد زكى نفسه، وأعدها لكل حالة يسرى ، فصارت النفس بذلك ميسرة لليسري

ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور ، وترك

المحظور، وتصديق الخبر. وان شئت قلت: الدين طلب، وخبر والطلب نوعان: طلب فعل ، وطلب ترك . فقيد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعها . فالاعطاء فعل المأمور ، والتقوى ترك المحظور . والتصديق بالحسني تصديق الخبر . فأنتظم ذلك الدن كله . وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث ، ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضها ، فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذلهأ تتممن قوة انكفافه وتركه ، فقوةالترك فيه أضعف من قوة الإعطاء ، ومن النياس من يكون قوة الترك والإنكفاف فيه أتم من قوة الاعطاء والمنع، ومن الناس من يكور فيه قوة التصديق أتم من قوة الاعطاء والمنع ، فقو ته العلمية والشعورية أتم من قوته الارادية وبالعكس فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث ، ويفوته مر . التيسير لليسرى بحسب مافاته منها، ومن كملت له هذه القوى يسر لكل يسرى. قال ابن عباس (فَسَنْيَسَرُّهُ لِانْيُسْرِي) أي نهيئه لعمل الخير ، تيسر عليه أعال الحير . وقالمقاتل ، والكلي ، والفراء: نيسره للعود الى العمل الصالح وحقيقة اليسري أنها الخَّلَّةُ والحالة السبهلة النافعة الواقعة له ، وهي ضد العسري . وذلك يتضمن تيسيرهالخبر وأسبابه . فيجري الخير ، وييسر على قلبه ، ويديه ولسانه ، وجوارحه . فتصير خصال الخير ميسرة عليه ، مذللة له منقادة ، لا تستعصى عليه ، ولا

تستصعب، لانهمهيأ لها ، ميسر لفعلها . يسلك سبلهاذ للا ، وتقاد له علماً وعملا . فاذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه :

مبارك الطلعة ميمونها \* يصلح للدنيا وللدين ( وأمَّامن بَخلَ ) فعطل قوة الارادة والاعطاء عن فعل ما أمر به (وأستَغْنَى) بـ ترك التقوى عن ربه ، فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهى عنه (وكَذُّبَ بالحُسْنَى ) فعطل قوة العلم و الشعور عن التصديق بالايمان وجزائه ( فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْهُ مُرَى )قال عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الايمان بي وبرسولي. وقال مقاتل : يعسر عليه أن يعطى خيرا . وقال عكرمة ، عن ابن عباس: نيسره للشر ﴾ قال الواحدي : وهذا هو القول. لأن الشريؤدي إلى العذاب، فهو الخَلَة العسري . والخير يؤدي الى اليسر ، والراحة في ألجنة ، فهو الحلة اليسرى : يقول سنهيؤه للشر ، بأن يجريه على يديه · قال الفراء : العرب تقول قد يَسَرَت عنم فلان اذا تهيأت للولادة ، وكذلك اذا ولدت وغزرت ألبانها ، أي يَسَرت ذلك على أصحاماً. انتهى

والتيسير للعسرى يكون بأمرين \* (أحدهما) \* أن يحول بينه وبين أسباب الخير، فيجرى الشر على قلبه و نيته ولسانه وجوارحه \* (والثاني) \* أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر، كما حال بينه وبين أسبابه

فان قيل : كيف قابل ا تقى باستغنى ? وهل يمكن العبد أن يستغنى عن ربه طرفة عين ؟

قبل: هذا من أحسن المقابلة ، فإن المتنقى لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته الى ربه اتقاه ، ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقتمه مارتكاب ما نهاه عنه . فان من كان شديد الحاجة والضرورة الى شخص، فانه يتتي غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء؛ وبحانب مايكرهه غاية المجانبة، ويعتمد فعلمايحبه ويؤثره. فقابلالتقوى بالاستغناء تبشيعًا لحال تارك التقوى ، ومبالغة في ذمه ، بأن فعل فعل المستغنى عن ربه . لافعل الفقير المضطر اليه الذي لاملجأله الا اليه ، ولاغني له عن فضله وجوده وبره طرفة عين. فللهماأ حلى هذه المقابلة وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابها , والشرور كلها وأسبابها . فسبحان من تعرف الى خصائص عباده بكلامه ، وتجلي لهم فيه ، فهم لا يطلبون أثرا بعدعين ، ولا يستبدلون الحق بالباطل، والصدق بالمين وقـد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسئلة القدر ، وازالة كل لبسواشكال فيها . وذلك بين ُبحمد الله لمن وفق لفهمه. ولهذا أجاببها النبيصلي الله عليه وسلم منأورد عليهالسؤال الذي لايزال الناس يلهجون به في القدر ـ فأجاب بفصل الخطاب وأزال الاشكال. ففي الصحيحين من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليهوسلم أنه قال « مامنكم من أحد إلا وقد ُعلم

-1

مد

مر

1

.1

مقعدُه من الجنة والنار » قيل : يارسول الله ، أفلا ندع العمل ، و تنكل على الكتاب ؟ قال «اعملوا ، فكلُّ مُيَسَّر لماخلق له » ثم قرأ ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَآتَتَى فَصَدَّقَ بِالْحَيْسَى فَسَنْيَسِّرُ الْيُسْرِي) فقد تضمن هذا الحديث الردعلي القدرية والجبرية ، وأثبات القدر والشرع واثبابالكتابالأولالمتضمن لعلمالتهسبحانه الآشياءقبل كونها ، واثبات خلقالفعل الجزائيي. وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقًا، ومن أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصله ، ونقض قاعدته . والني صلى الله عليه وسلم أخبر نمثل ماأخبر به الرب تعالى « ان العبدميسر كماخلقله » لامجبور . فالجبر لفظ بدعي . والتيسير لفظ القرآن والسنة . وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين. فانهم تلقوها عنأعلم الخلق بالله على الاطلاق. وكانوا اذا استشكلوا شيئاسألوه عنه . وكان يجيبهم بما يزيل الاشكال ، ويبين الصواب . فهم العارفون بأصول الدين حقاً ، لا أهل البيدع والاهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم

وفى الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل أصول الدبن بالقرآن، وارشاده الصحابة لاستنباطها منه . خلافا لمنزعم أن كلام الله ورسوله لايفيد العلم بشيء من أصول الدين ، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه . وعبر عن ذلك يقوله: الادلة اللفظية لاتفيد اليقين

وفى الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة ، ومنهم من خلق للشقاوة ، خلافا لمن زعم أنهم كلهم خلقو اللسعادة ، ولكن اختاروا الشقاوة ، ولم يخلقوا لها . وفيه اثبات الاسباب ، وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له الله ماخلق له . وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ، ومطابقتها له . فتأمل قوله علي الله ومطابقته لقوله تعالى (فأمًا مَنْ أَعْطَى واتقى والمسبب؟ كيف انتظم الشرع والقدر ، والسبب والمسبب؟

وهذا الذي أرشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فطر الله عليه عباده: بل الحيوان الهيم ، بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك ، فلو قال كل أحد: إن قدر لى كذا وكذا فلا بد أن أناله . وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله ، فلا أسعى ولا أتحرك ، لعد من السفهاء الجهال ، ولم يمكنه طرد ذلك أبدا ، وإن أتى به في أمر معين . فهل يمكنه أن يطرد ذلك في مصالحه جميعها ، من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه . وهر وبه مما يضاد بقاءه وينافي مصالحه ، أم يجد نفسه غير منفكة ألبتة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم « اعماوا فكل ميسر لما خلق له » ? فاذا كان هذافي مصالح الدنيا ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فما الموسب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة منافعها ، فلا ، ورب الدنيا والآخرة واحد ؟ فكيف يُعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه ، ويستعمل في إرادة العبد واعراضه شرع الرب وأمره ونهيه ، ويستعمل في إرادة العبد واعراضه شرع الرب وأمره ونهيه ، ويستعمل في إرادة العبد واعراضه شرع الرب وأمره ونهيه ، ويستعمل في إرادة العبد واعراضه شرع الرب وأمره ونهيه ، ويستعمل في إرادة العبد واعراضه المدلات والمراضه المدلسة في المدلسة واعراضه ال

وشهواته ؟ وهل هـذا الا محض الظلم والجهل ، والانسان ظلوم جهول ، ظلوم لنفسه ، جهول بربه . فهذا الذى أرشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ، و تلاعنده هاتين الآيتين ، موافقا لما جعله الله في عقول العقلاء ، وركب عليه فطر الخلائق ، حتى الحيوان البهيم ، وأرسل به جميع رسله ، وأنزل به جميع كتبه

ولواتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع ، وتعطلت مصالح العالم، وفسد أمر الدنيا والدين، وانما يستروح الى ذلك معطلوا الشرائع ، ومن خلع ربقة الأوامر والنواهي من عنقه ، وذلك ميراث من اخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر الله ونهيه ، وعارضوا شرعه بقضائه وقدره . كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (٦: ١٤٨ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشُرَ كُوا لَوْ شَاءَاللهُ مَاأَشْرَكْنَا، وَلا آباؤُنَا ، ولاحَرَّ مُنَامِنْ شَيءٍ · كُنداكِ كُـندَّبَ الدينَ منْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بأَسَنا، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ منْ عِلْم فتُخْر جُوه لَنَا ? إِنْ تَدَبُّعُونَ إِلا الظَّنَّ ، و إِنْ أَنْثُمْ ۚ إِلاَّ تَخْرُ صُون١٤٩ قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ , فَلَوْ شَاءَلَمَدَا كُمْ أَجَمِين) وقال تعالى(١٦:٣٥وقالَ الَّذِينَ أَشْرَ كُوا لَوْ شَكَاءَ اللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءٍ نَحْنُ ولاَ آبَاؤَنَا وَلاَّ، حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءٍ ، كَذَلكَ فَعَلَ الدِينَ مِنْ قَبْلِهِهِ، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْمِلَاغُ المِدِينُ ؟) وقال تعالى(٣٠ : ٢٠ وقالُوا لَوْشَاءَ

الرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَاهُمْ ، مَالْهُمْ بِنَدَلِكَ مِنْ عِلْم ، إِنَّهُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ ) وقال تعالى ( ٣٦ : ٤٧ وإذًا قِيْلَ لَهُمْ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ، قالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُهِمُ مَنْ لَوْ يَشَاهُ اللهُ أَطْهَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فَكُمْ أَللهُ أَطْهَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فَيَصَالَهُ اللهُ أَطْهَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فَيَصَالَهُ اللهُ أَطْهَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فَي ضَلَالَ مُبِينٍ )

فانقيل: فالاعطاء، والتقوى، والتصديق بالحسنى، هى من اليسرى، بل هى أصل اليسرى، من يسرها للعبد أولاً ؟ و كذلك أضدادها ؟ قيل: الله سبحانه هو الذى يسر للعبد أسباب الخير والشر وخلق خلقه قسمين: أهل سعادة، فيسرهم لليسرى، وأهل شقاوة، فيسرهم للعسرى، وأهل شقاوة، فيسرهم للعسرى، واستعمل هؤلاء فى الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها، وحكمته الباهرة تألى أن يضع عقوبته فى موضع لا يصلحون لسواها، وحكمته الباهرة تألى أن يضع عقوبته فى موضع لا تصلح له ، كما يألى أن يضع كرامته وثوابه فى محل لا يصلح لها، ولا يليق بهما، بل حكمة آحاد خلقه تألى ذلك، ومن جعل محل المسك والرجيع واحداً فهو من أسفه السفهاء

فان قيل: فلم جعل هذا لايليق به الاالكرامة ، وهذا لايليق به الاالاهانة ؟ قيل: هـذا سؤال جاهـل. لايسـتحق الجواب. كأنه يقول: لم خلق الله كذا وكذا ؟

فان قيل : وعلى هذا ، فهل لهذا الجاهل من جواب ، لعله يشغى من جهله ? قيمل : نعم ، شأن الربوبية خلق الاشياء وأضدادها .

وخلق الملزومات ولوازمها ، وذلك هو محضالكمال . فالعلو لازم وملزوم للسفل، والليل لازم وملزوم للنهار، وكمال هذا الوجود بالحروالبرد، والصحو والغيم. ومناوازم الطبيعة الحيوانيةالصحة والمرض، واختلافالاراداتوالمرادات، ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع ، ولو لا خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة و المشيئة والحكمة ، ولماظهرت أحكام الاسماء والصفات . وظهور أحكامها وآثارها لابد منه، إذ هو مقتضى الكمال المقدس ، والملك النام . وإذا أعطيت اسم الملك حقه ـ ولن تسطيع ـ علمت أن الخلق والامر ، والثواب والعقاب، والعطاء والحرمان، أمر لازم لصفة الملك، وأن صفة الملك تقتضي ذلك ولابد، وأن تعطيل هذه الصفة أمر متنع. فالملك الحق يقتضي ارسال الرسل، و انزال الكتب، وأمر العباد، ونهيم، وثوابهم ، وعقابهم ، وإكرام من يستحق الاكرام في واهانة من يستحق الاهانة ، كما تستلزم حياة الملك ، وعلمه ، وإرادته ، وقدرته وسمعه و وصره و وكلامه ورحمته ورضاه و فضبه واستواءه على سرير ملكه : يدبر أمر عباده . وهذه الاشارة تكني اللبيب فيمثل هذا الموضع ؛ ويطلعمنهاعلى أرض مونقة . وكنوز من المعرفة . و بالله التوفيق

# (۱۱) فصل

ثم قال تعالى ( ١٢ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ١٣ وِإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ والأُولى) قبل: معناه ، أن علنا أن نبن طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة : على الله السان ، بيان حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته . اختاره أبو اسحاق ، وهو قولمقاتل ، وجماعة ، وهذا المعنىحق. واكن مرادالآية شيءآخر . وقيل : المعني إن علينا الهدي والإضلال قال ابن عباس رضي الله عنهما ، في رواية عطاء : يريد ، أرشدأو ليائي الى العمل بطاعتي ، وأحول بين أعدائي وبين أن يعملوا بطاعتي . قال الفراء: فترك ذكر الإضلال ، كماقال ( ١٦: ٨١ سَرَ ابِيلَ تَقْيِكُم الحَرُّ ) أي والبرد . وهـذا أضعف من القول الاول ﴿ وانكانَ معناه صحيحاً . فليس هو معنى الآية . وقيل المعنى : من سلك الهدى فعلى الله سبيله . كقوله (١٦ : ٩ وَعَلَى اللهُ قَصْدُ السَّبيل ) وهذا قول مجاهد. وهوأصح الاقوال في الآية . قال الواحدي : علينا الْهُدُي . أى إن ألهدى يوصل صاحبه الى الله ; وألى ثوابه وجنته . وهـذا المعنى في القرآرب في ثلاث مواضع : ههنا ، وفي النَّحَلُّ في قوله (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّدِيلِ) وَفَيْ الْحِجْرُ فَيْ قُولُهِ (١٥: ١١ هُذَاصِرَ اطُّ عَلَّى مُسْتَقَيمٌ ) وهو معنى شريف جليل ، يدل على أن سالك طريق

الهدى يوصله طريقه الى الله ولابد، والهدى هو الصراط المستقيم فن سنكه أوصله الى الله ، فذكر الطريق والغاية ، فالطريق الهدى ، والغاية الوصول الى الله . فهذه أشرف الوسائل ، وغايتها أعلى الغايات و لما كان مطلوب السالك الى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم له هذا المطلوب الا بتوحيد طلبه والمطلوب منه ، فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئا ، وأن الدنيا والآخرة جميعا له وحده ، فاذا تيقن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا والآخرة وحده ، فتضمنت الآيتان أربعة أمور ، هى المطالب العالية : ذكر أعلى الغايات ، وهو الوصول الى الله سبحانه ، وأقرب الطرق والوسائل اليه ، وهي طريقة الهدى . وتوحيد المطلوب ، وهو الحق . والوسائل اليه ، وهي طريقة الهدى . وتوحيد الله يعدل عنه الى غيره . فاقتبس هذه الامور من مشكاة هذه الكلات . فان هذه غاية العلم والفهم . وبالله التوفيق

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب ، وتوحيد الطلب ، وتوحيد الطريق الموصلة ، والانقطاع . وتخلف الوصول يقع من الشركة فى هدنه الامور ، أو فى بعضها ، فالشركة فى المطلوب تنافى التوحيد والاخلاص ، والشركة فى الطلب تنافى الصدق والعزيمة ، والشركة فى الطريق تنافى اتباع الامر . فالاول يوقع فى الشرك والرياه . والثانى يوقع فى المعصية وألبطالة . والثالث يوقع فى البدعة ومفارقة السنة . فتأمله

. فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك ، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية ، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة ، والشيطان إنما ينصب فَخَه بهذه الطرق الثلاثة

و لما أقام سبحانه الدليل ، وأنار السبيل ، وأوضح الحجة ، وبين المحجة ، أنذر عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خبره ، وتولى عن طاعته . وجعل هذا الصنف من الناس هم أشقاهم ، كما جعل أسعدهم أهل التقوى والاحسان والاخلاص . فهذا الصنف هو الذي يُحنّب عذابه ، كماقال (١٧٠٩ وسيُجنّبُهُ اللاَّ تُقَى ١٨ الذِي يُؤنِي مالهُ يَنزَ كَي ) فهذا المتق المحسن لا يفعل ذلك الاابتغاء وجه ربه ، فهو عناص في تقواه واحسانه

وفى الآية الارشاد الى أن صاحب التقوى لاينبغى لهأن يتحمل من الخلق ونعمهم ، وان حمل منهم شيئا بادرالى جزائهم عليه ، لئلا يتبقى لاحد من الخلق عليه نعمة تجزى ، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده ، ليس للمخلوق جزاء على نعمته

ونبه بقوله ( تُحُوْرَى ) على أن نعمة الاسلام التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأتتى لاتجزى ، فان كلذى نعمة يمكن جزاء نعمته الاسلام ، فانها لا يمكن المنعم بها عليه أن يَجزى بها ، وهذا يدل على أن الصديق رضى الله عنه أول وأولى من ذكر في هذه الآية ، وأنه أحق الامة بها . فان عليا رضى الله عنه تَربَّى في بيت

النبي صلى الله عليه وسلم ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نعمة غير نعمة الاسلام ، يمكن أن تجز ك

و نبه سبحانه بقوله ( إلا إبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الاَّعْلَىٰ )على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، بخلاف من تطوّق نعم المخلوقين و مننهم ، فانه مضطر الى أن يفعل لاجلهم، ويترك لا جلهم، ولهذا كان من كال الاخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لا حدمن الناس، لتكون معاملته كلها لله إبتغاء وجهه ، وطلب مرضاً ته فكا أن هذه الغاية أعلى الغايات و هذا المطلوب أشرف المطالب فهذه الطريق أقصد الطرق اليه ، وأقربها وأقومها . و بالله التوفيق

#### (۱۲) فصل

ومن ذلك اقسامه سبحانه بر ( ۱:۹۳ الضّحني ٢ واللّيْل إِذَاسَجَي ) على إنعامه على رسو له صلى الله عليه و سلم ، و إكر امه له ، و اعطائه مايرضيه ، و ذلك متضمن لتصديقه له ، فهو قسم على صحة نبوته ، و على جزائه في الآخرة ، فهو قسم على النبوة و المعادنو أقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوييته ، و حكمته ، و رحمته ، و هما الليل و النبار

فتأمل مطابقة هذا القسم ، وهو نور الضحى الذي يوافى بعدظلام الليل للمقسم عليه ، وهو نور الوحى الذي وافاه بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه : ودع محمداً ربه . فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل

على ضوء الوحى ونوره ، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه . وأيضافان فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذى فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحى والنبوة . فهذان للحس وهذان للعقل . وأيضا فان الذى اقتضت رحمته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداً ، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم فى ظلمة الجهل والغى ، بل يهديهم بنور الوحى والنبوة إلى مصالح دنياهم و آخرتهم فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه ، و تأمل هذه الجزالة والرونق الذى على عنده الألفاظ ، والجلالة التي على معانيها

والروس الذي على عده الم تصور والبحر الماسي على المعالية والقلق البعض المنافرة المنتى به وأكرمه ، والأبغضه منذأ حبه . وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى وهذا يعم كل حالة يرقيه اليها هي خير له ما قبلها ، كاأن الدار الآخرة خير له ماقبلها . ثم و عده ما تقرّ به عينه ، و تفرح به نفسه ، و ينشر حبه صدره ، وهو أن يعطيه فيرضى وهذا يعم ما يعطيه من القرآن ، والهدى . والنصر ، وكثرة الاتباع ، ورفع ذكره ، وإعلاء كلمته ، وما يعطيه بعد ما ته ، وما يعطيه في موقف القيامة ، وما يعطيه في الجنة ، وأما ما يغتر به الجهال ، من أنه الايرضي وواحد من أمته في النار ، أو الا يرضى أن يدخل أحد من أمته الله يرضى بما يرضى به ربه تبارك و تعالى ، وهو الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك و تعالى ، وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة ، ثم يحدل سوله سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة ، ثم يحدل سوله

حدًا يشفع فيهم، ورسوله أعرفبه وبحقهمنأن يقول: لأأرضى أن يدخل أحدا من أمتى النارعلىأن يدعه فيها، بلربه تبارك و تعالى يأذن له، فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه، ولا يشفع في غير من اذن له فيه ورضيه

ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه ، وهدايته بعد الضلالة ، واغنائه بعد الفقر . فكان محتاجا الى من يؤويه ويهديه ويغنيه ، فآواه ربه ، وهداه ، وأغناه · فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر . فنهاه أن يَقهُر اليتيم ، وأن يَنهَر السائل ، وأن يكتم النعمة ، بل يحدث بها . فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين · قال مجاهد ، ومقاتل : لا تحقر اليتيم ، فقد كنت يتيا · وقال الفراء : لا تقهره على ماله ، فتذهب بحقه لضعفه وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى ، تأخذ أمو الهم و تظلمهم فغلظ الخطاب في أمر اليتيم ، وكذلك من لاناصر له يغلظ في أمره ، وهو نهى لجميع المكلفين

(وأمًّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ) قال أكثر المفسرين : هو سائل المعروف والصدقة ، لا تنهره ، إذا سألك · فقد كنت فقيراً ، فاما أن تطعمه ، وإما أن ترده ردًّا ليِّنا . قال الحسن : أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك ، ولكن طالب العلم · وهذا قول يحيى بن آدم قال: اذا جاءك طالب العلم فلا تنهره . والتحقيق ان الآية تتناول النوعين قال: اذا جاءك طالب العلم فلا تنهره . والتحقيق ان الآية تتناول النوعين

وقوله (وأمًّا ينعِمَة رَبِّكَ فَحَدَّثُ ) قال مجاهد : بالقرآن . وقال الكلبي : بمعنى أظهرها ، والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه ، فأمره أن يقرئه و يعلمه . وروى أبو بشر ، عن مجاهد : حدث بالنبوة التي أعطاك الله . وقال الزجاج : بَلِّغ ماأرسلت به . وحدث بالنبوة التي آتاك ، وهي أجل النعم ، وقال مقاتل : أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة . والتحقيق ان النعم تعم هذا كله فأمر أن لا ينهر سائل المعروف أن والعلم وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا

# (۱۳)فصل

ومن ذلك اقسامه سبحانه بر ( ١٠١٠ الماديات ضَبْحاً ٢ فالمُوريات قَدْحاً على من فالمُغيرات صُبْحاً ) وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم فى ذلك ، فقال على بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما : هى إبل الحاج ، تعدو من عرفة إلى مُز دلفة ، ومن مزدلفة إلى منى ، وهذا اختيار محمد بن كعب ، وأبى صالح ، وجماعة من المفسرين . وقال عبد الله بن عباس : هى خيل الغزاة ، وهذا قول أصحاب ابن عباس ، والحسن ، وجماعة ، واختاره الفراء ، والزجاج ، قال أصحاب المعاب السورة مكية ، ولم يكن ثم جهاد والإخيل تجاهد . وانما أقسم بما يعرفونه و يألفونه ، وهى إبل الحاج إذا عدّت من وانما أقسم بما يعرفونه و يألفونه ، وهى إبل الحاج إذا عدّت من

عرفة الى مزدلفة ، فهى عاديات ، والصَّبْح والصَّبْع مد الناقة ضبعها في السير ، يقال ضبحت وضبعت بمعنى واحد ، وأنشد أبو عبيدة ، وقد اختار هذا القول :

فكان لكم أجرى جميعا وأضبحت ﴿ فِى البازل الوجناء فِي الآل تضبح قالوا فَهِي تعدو ضبحا ، فتورى بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها يبعض . فتثير النقع وهو الغبار \_ بعد وها . فيتوسط جمعا . وهي المزدلفة

قال أصحاب الخيل: المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل اذاعدون، والمعنى والعاديات ضابحة، فيكون ضبحا مصدرا على الأول، وحالا على الثاني. قالوا: والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحا، وهو صوت يسمع من أجوافها، ليس بالصهيل ولاالجمحمة، ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو، وقال الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسير، الا أن السياق يدل على أنها الخين، وهو قوله تعالى (فالموريات قَدْحاً) والإيراء للسياق يدل على أنها الخين، وهو قوله تعالى (فالموريات قَدْحاً) والإيراء للسياق يدل على أنها الخيل اظهر منه في الابل، والايراء لسنابك قالوا: والضبح في الخيل اظهر منه في الابل، والايراء لسنابك الخيل أبين منه لا خفاف الابل، قالوا: والنقع هو الغبار، واثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الابل، والضمير في به عائد الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الابل، والضمير في به عائد الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الابل، والضمير في به عائد

اذا توسطت الخيل جمع العدو ، لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان . وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادى مُحَسِّر عند الاغارة ، فليس بالبين ، ولا يثور هناك غبار في الغالب ، لصلابة المكان. قالوا: وأما قولكم إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد ولا خيل تجاهد ، فهذا لا يلزم ، لانه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل. اذا كانت في غزو ، فأغارت فأثارت النقّع، و توسَّطَتْ جمع العدو . وهذا أمر معروف . وذكر خيل المجاهدين أحق مادخل في هذا الوصف، فذكره على وجه التمثيل لا الاختصاص. فان هذا شأنخيل المقاتلة . وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين . والقسم أنما وقع بما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم البهيم وأشرفه ، وهو الذي يحصل به العز والظفر : والنصر على الأعداء ، فيعدوا طالبة للعدو وهاربة منه ، فيثير عـدوها الغبار لشدته ، وتورى حوافرها وسنابكها النار مر.\_\_ الأحجار ، لشدة عدوها ، فتدرك الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداء، فهذا من أعظم آيات الرب تعالى، وأدلة قدرته وحكمته، فذكرهم بنعمه عليهم في خلق هـ ذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعدائهم : ويدركون به تأرهم كما ذكرهم سبحانه بنعمه عليهمفى خلق الابل التي تحمل اثقالهم من بلدالى بلد ، فالابل أخص بحمل الأثقال ، والخبل أخص

بنصرة الرجال، فذكرهم بنعمه بهذا وهذا، وخص الاغارة بالضبح لأنالعدو لم ينتشروا اذذاك ولم يفارقوا محلهم ، وأصحاب الاغارة حامونمستريحون، يبصرون مواقع الغارة والعدو لم يأخذوا أهبتهم بل هم في غرَّتهم وغفلتهم ، ولهذا كان الني صلى الله عليه وسلم اذا أرادالغارة صبر حتى يطلع الفجر ، فان سَمع مُؤدِّ تأمسك ، والأأغار ولما علم أصحاب الأبل أن أخفافها أبعد شيء من وَرى النار تأوُّلوا الآية على وجوه بعيدة . فقال محمد بن كعب : هم الحاج اذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة ، وعلىهذا فيكون التقدير : فألجماعات الموريات، وهذا خلاف الظاهر. وأنما الموريات هي العاديات، وهي المغيرات. وري سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم الذين يغيرون؛ فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم ، كأنهم أخذوهمن قوله تعالى (٧١:٥٦ أَفَرَأُ يُتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿ ) وهذا إِن أُريد به التمثيل ، وأن الآية تدل عليه فصحيح ، وان أريد به اختصاص الموريات فليس كذلك ، لأن الموريات هي العاديات بعينها . ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب ، فأنها عدَت فأورت . وقال قتادة : الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين ، وهذا ليس بشيء، وهو بعيد من معنى الآية وسياقها. وأضعف مه قول عكرمة: هي الألسنة تورىنار العداوة بعظيم مانتكلم بهوأضعف منهماذكر عنه مجاهد: هيأفكارالرجال، تورى نارالمكر والخديعةفي الحرب

وهذه الأقوال ان أريدأن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط . وان أريد أنها أخذت من طريق الاشارة والقياس فأمرهاقريب و تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ ، وهو الذي ينحو اليه المتأخرون . وتفسير على المعنى ، وهو الذي يذكره السلف . وتفسير على الاشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم . وهذا لابأس به بأربعة شرائط : أن لا يناقض معنى الآية ، وان يكون معنى صحيحا في نفسه ، وان يكون في اللفظ إشعار به ، وان يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط و تلازم . فاذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا

وأضعف من ذلك كله قول ابنجريج: قدحا ، يعنى: فالمنجحات أمراً ، يريد البالغين بنجحهم فيما طلبوه ، وعطف قوله (فَأ ثَرْنَ ، فَوسَطْنَ ) وهمافعلان على العاديات ، والموريات لمافيه من معنى الفعل وكان ذكر الفعل فى اثر ن ووسطن أحسن من ذكر الاسم لأنه سبحانه قسم أفعالنا الى قسمين: وسيلة ، وغاية ، فالوسيلة هى العدو وما يتبعه من الايراء والاغارة ، والغاية هى توسط الجمع وما يتبعه من إثارة النقع . فهن عاديات موريات مغيرات . حتى يتوسطن الجمع و يشرن النقع . فالا ول شأنهن الذى أعددن له ، والثانى فعلهن الذى انتهين اليه والله أعلم

## (١٤) فصل

فهذا شأن القسم ، وأماشأن المقسم عليه فهو حال الانسان ، وهو كون الانسان كنوداً بشهادته على نفسه ، أو شهادة ربه عليه ، وكونه بخيلا لحبه المال ، والكنود الاعمة ، وفعله كند يكند كنودا ، مثل كفر يكفر كفورا ، والارض الكنود التي لاتنبت شيئا ، وامرأة كندى أى كفور للمعاشرة ، وأصل اللفظ منع الحق والخير ، ورجل كنود اذا كان مانعا لما عليه من الحق . وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى . قال ابن عباس رضى الله عنهما ، وأصحابه رحمهم الله تعالى : هو الكفور ، وقيل هو البخيل الذي يمنع رفده ، ويحيع عبده ، ولا يعطى في النائبة . وقال الحسن : هو اللوام لربه ، يعد المصائب ، وينسى النعم

وأما قوله (وإنّه على ذَلكِ لَشَهِيدٌ) فقال ابن عباس: يريد أن ربه على ذلك لشهيد، وقيل نالانسان لشهيد على ذلك، إن انكر بلسانه أشهد ربه عليه حاله، ويؤيد هذا القول سياق الضهائر. فان قوله (وإنّه كُنودا ، ثم ثناه بكونه شهيدا على ذلك ، ثم ختمه بكونه مخيلا بماله لحبه إياه. ويؤيد قول ابن عباس رضى الله عنهما أنه اتى بعلى . فقال (وإنّهُ عَلَى ذَلِكَ آسَهِيدٌ) أى مطلع عالم به . كقوله (ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ على ما يَهْ مَلُون) ولو أريدشهادة الانسان لأتى بالباء . فقيل وانه بذلك لشهيد . كما قال تعالى ( ٩ : ١٧ ما كانَ لِلْمُشْرِكُونَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ اللهِ شَاهِدِينَ على أَنْفُسِهِم بالْكُمْرُ) فلو أراد شهادة الانسان لقال : وانه على نفسه لشهيد . فان كنوده المشهود به ، ونفسه هى المشهود عليها

ثَم قال تعالى ( و إنَّهُ لِحُبِّ الخيرُ لَشَدِيدٌ ) والخيرهنا المال باتفاق المفسرين . والشديد البخيل من أجل حب المال ، فحب المال هو الذي حمله على البخل . هذا قول الاكثرين . وقال ابن قتيبة : بل المعنى: أنه لشديد الحب للخير، فتكون اللام في قوله ( غُبِّ الخيرُ ) متعلقة بقوله ( اُشَدِيدٌ ) على حد تعلق قولك: انه لزيد لضارب، ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد اللام فيما قبلها ، وهذه الآيات حجة على الجواز ﴿ فَانَ قُولُهُ ﴿ لِرَبَّهِ ﴾ معمول (لَـكَنُّودٍ ﴾ وقوله ( على ذَالِتُ )معمول (لَشَهيد) ولا وجه للتكلف الباردفي تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور. فالحق جواز أن لزيدلضارب. فوصف سبحانه الانسان بكفران نعم ربه ، وبخله بما أتَّاه من الخير فلا هو شكور للنعم. ولا محسن الى خلقه. بل بخيل بشكره، يخيل عاله ، وهذا ضدالمؤمن الكريم ، فانه مخلص لربه ، محسن الى (م ٦ \_ التبيان)

خلقه ﴿ فالمؤمن له الاخلاص والاحسان، والفاجر له الكفر والبخل. وقد ذم الله سبحانه هذين الخلقين المهلكين في غيرموضع من كتابه . كقوله ( ١٠٠٧: و فَوَ يْلُ لِلْمُصِّلَّانْ ٥ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَّتِهِمْ سَاهُون ٦ الَّذِينَ هُمْ يُراؤن ٧ وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ) فالرياء ضدا الاخلاص. ومنع الماعون ضد الاحسان. وكذلك قوله تعالى ( ٤ : ٣٦ إنَّ اللهَ لاَ يُحِيبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً ٣٧ الذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّـاسَ بِالبُـخُلِ وَيَـكَتْمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلهِ ) فاختياله وفخره من كفره وكنوده، وهذا ضد قوله ( ٣:٣ الَّذِينَ رُوْ مِنُونَ بِالغَيْبِ وُيُقِيمُونَ الصَّارَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ' يُنفَقُونَ ) وقوله (٢:٤٤ وأَعْبُدُوااللهَ ولاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسانا ـ الآية) وِكَذَلَكَ ذَكُرُ الْحُلْقِينِ الذَّميمينِ في قوله ( ٤ : ٣٧ وَالَّذِينَ يُنْفِيُّونَ أَمْوالَهُمْ ۚ رِزَّاءَ النَّاسِ ولا يُؤمِنُونَ باللهِ ولاَ باليَّوْمِ الآخِرِ) ونظيره ( ٣٨:٤ وماذًا علَيْهِم لَوْ آمَنُوا باللهِ والْيَوْمِ الاخرِ وأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَّقَهُمْ اللهُ) و نظيره ماتقدم في سورة الليل من ذم المستغنى البخيل ، ومدح المعطى المصدق بالحسني . ونظيرهَ قوله ( ١٠٤ : ١ و يُلُّ إِلَيْكُلُّ فَمَزَّةٍ لْمَزَةٍ ٢ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وعَدَّدَهُ ) فإن الهمزة واللمزة من الفخر ، والكبر، وجمع المال وتعديده من البخل. وذلكمناف لسرالصلاة والزكاة ومقصودهما ثم خوف سبحانه الانسان الذي هذا وصفه حين يُبعثر مافى القبور، ويحصل مافى الصدور أى مُيُّزَ ، وَجُمْعَ ، وُ بُيِّنَ ، وأظهر، ونحو ذلك ، وجمع سبحانه بين القبور والصدور ، كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله « ملا الله أجوا فهم وقبور هم نارا (١) » فان الانسان يوارى صدره مافيه من الخير والشر ، ويوارى قبره جسمه ، فيخرج الرب جسمه من قبره وسرته من صدره ، فيصير جسمه بارزا على الارض . وسره باديا على وجهه . كما قال تعالى جسمه بارزا على الارض . وسره باديا على وجهه . كما قال تعالى ره ١٤٤٤ أوْرُ فُو أَوْنَ إِسِمَا هُمْ ) وقال (١٦: ١٦ سَنَسِمُهُ على الْخُو ْطُوم )

### (٥١)فصل

ومفعول العلم « إنَّ » علمت فيه ، وكسرت لمكان اللام ، وقيد سبحانه كونه خبيرا بهم ذلك اليوم - وهو خبير بهم فى كلوقت البذانا بالجزا. ، وانه يجازيهم فى ذلك اليوم بما يعلمه منهم . فذكر العلم والمراد لازمه . والله سبحانه و تعالى أعلم

### (۱۹)فصل

ومن ذلك اقسامه (بالْعَصْرِ)على حال الانسان في الآخرة. هذه السورة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وغيره وذلك فى غزوة الاحزاب ، وهمي الخندق حين شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر

علىغاية اختصارها لهاشأن عظيم ، حتىقال الشافعى رحمه الله : لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم

والعصر المقسم به ؛ قيل : هو أول الوقت الذي يلى المغرب من النهار، وقيل : المرادصلاة العصر. وأكثر المفسرين على أنه الدهر . وهذا هو الراجح . وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم . قال :

ولن يلبث العصران يوم وليلة \* إذا طلبا أن يُدُرِكا ما تَيمَّمَا ويوم وليلة بدلمن العصران. فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه. فان مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام و تعاقبهما و اعتدالها تارة ، وأخذ أحدهما من صاحبه تارة ، واختلافهما فى الضوء ، والظلام ، والحر ، والبرد . وانتشار الحيوان ، وسكونه . وانقسام العصر الى القرون ، والسنين ، والاشهر ، والأيام ، والساعات وما دونها - آية من آيات الرب تعالى ، وبرهان من براهين قدرته و حكمته

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الانسان و محلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها ، و نبه بالمبدأ وهو خلق الزمان ، والفاعلين وأفعالهم على المعاد ، وأنقدرته كمالم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد ، وان حكمته التي اقتضت خلق الزمان و خلق الفاعلين وأفعالهم ، و جعلها قسمين خيراً وشرا تأبى أن يسوى بينهم ، وأن لا يجازى المحسن

باحسانه والمسى، باساءته ، وأن يجعل النوعين رابحين أوخاسرين ، بل الانسان من حيث هو انسان خاسر ، إلا من رحمهالله ، فهداه ووفقه للايمان والعمل الصالح فى نفسه ، وأمر غيره به ، وهذا نظير رده الانسان الى أسفل سافلين ، واستثناء الذين آمنو ا وعملو ا الصالحات من هؤلاء المردودين

و تأمل حكمة القرآن لما قال (إنَّ الإِنْسَانَ آفِي خُسْرٍ) فانه ضيق الاستثناء وخصصه ، فقال (إلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ الْاَلْتِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ وَتَوَاصَوْ الْاللَّتِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ) وسع الاستثناء وعمه ، فقال (إلَّا الَّدِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) ولم يقل (وتَوَاصَوْ ا) فان التَّواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح، وهو قدر زائد على مجر دفعله فن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح ، فصار في خسر . ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين . فان الإنسان قد يقوم بما يجب عليه و لا يأمر غيره ، فان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مرتبة زائدة ، وقد تكون فرضا على الأعيان ، وقد تكون فرضا على الأعيان ، وقد تكون فرضا على الأعيان ، وقد تكون فرضا على المنوب فرضا على الكفاية . وقد تكون مستحبة

والتواصى بالحقيدخلفيه الحقالذى يجب،والحق الذى يستحب. والصبر يدخل فيه الصبر الذى يجب، والصبرالذى يستحب. فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره

أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم فى أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به ، وان كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . فطلق الحسار شيء والحسار المطلق شيء . وهو سبحانه الماقال (إنَّ الإِنْسَانَ آلَيْقِي خُسْرٍ) ومن ربح فى سلعة وخسر فى غيرها قديطلق عليه أنه فى خسر وأنه ذو خسر ، كاقال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة (١) فهذا نوع تفريط ، وهو بوع خسر بالنسبة الى من حصل ربح ذلك

و لما قال في سورة و التين ( ثُمَّ رَدَدْ نَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) قال ( إلَّا الَّذِينَ القسمين فقط . و لما كان الانسان له قو تان قوة العلم وقوة العمل . وله حالتان حالة يأتمر فيها بأمر غيره ، و حالة يأمر فيها غيره ، استثنى سبحانه من كمل قو ته العلمية بالايمان ، وقو ته العملية بالعمل الصالح ، وانقاد لأمر غيره له بذلك ، وأمر غيره به من الانسان الذي هو في خسر . فان العبد له حالتان حالة كمال في نفسه ، و حالة تكميل لغيره ، و كاله و تكميله موقوف على أمرين : علم بالحق ، وصبر عليه . فتضمنت الآية جميع مراتب الكال الانساني ، من العلم النافع ، والعمل الصالح، و الاحسان الى نفسه بذلك ، و الى أخيه به ، و انقياده و قبوله لمن يأمره بذلك الى نفسه بذلك ، و الى أخيه به ، و انقياده و قبوله لمن يأمره بذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخارى فى باب فضل انباع الجنازة . قال الحافظ: أى من عدم المواظبة على حضور الدفن . لأن ابن عمر كان يصلى على الميت ثم ينصرف .

وقوله تعالى (وتَواصَوْ ا بالحَقِّ وتَواصَوْ ا بالصَّـبْر ) ارشاد الىمنصب الامامة في قوة الدين. كقوله تعالى (٢٤:٣٢ وجَعَلْنَاهُمْ أَيُّمَةً بَهْدُونَ بأُ مْرِ نَا لَمَّا صَبِرُواوِكَا نُوابا كَاتِنا يُوقِنُونَ ) فبالصبر واليقين تنال الامامة في الدين والصبرنوعان: نوع على المقدور، كالمصائب. ونوع على المشروع. وهذا النوع أيضا نوعان : صبر على الأوامر ، وصبر عن النواهي . فذاك صبر على الارادة والفعل. وهذا صبر عنالارادة والفعل. فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، لايثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار . قال الني صلى الله عليه وسلم في حق ابنته «مُرْ هَا فَلْتُصِبْر و لتحتسب(١)» وقال تعالى(١١:١١ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِأُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَجْرُ كَبِيرٌ ) وقال تعالى ( ٣: ١٢٥ بَلَى، إِنْ تَصْـبرُوا وتَتَقُوا ) وقال (٣: ١٢٠ و إنْ تَصْـُبرُوا وتَتَقُّوا ) فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالىعن الايمانوالتقوى ، وعلىحسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور . وقال تعالى ﴿ فَاصْـبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخَفِّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوقِنُونَ ) فأمره أن يصبر

<sup>(</sup>۱) ابنته هی زینب. بعثت إلیه أن ابنا لها قبض ، فائتنا. فأرسل یقری، السلام و یقول « إن لله ما أخذ وله ماأعطی وکل عنده بأجل مسمی ـ الحدیث » رواه البخاری وغیره فی کتاب الجنا نزعن أسامة بن زید

و ہ

ون

و

ال

.1

ولا يتشبه بالذين لايقين عندهم فى عدم الصبر. فانهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم ، ولوحصل لهم اليقين والحق لصبروا ، وما خفواو لا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره ، ومن قل صبره خف واستخف فالموقن الصابر رزين ، لأنه ذولب وعقل ، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات ، كما تلعب الرياح بالشى الخفيف . والله المستعان

### (۱۷)فصل

ومن ذلك اقسامه سبحانه به ( ١٠٨٥ السّماء ذات البُرُوج ) التي تنزلها الشمس والقمر . وفسرت بالنجوم ، أو نوع منها · و فسرت بالقصور العظام ، وكل ذلك من آيات قدرته وشو اهد وحدانيته ، فان السماء كرة متشابهة الأجزاء ، والشكل الكرى، لا يتميز منه جانب عن جانب بطول ، ولاقصر ولاوضع ، بلهو متساوى الجوانب . فعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل ، ويستحيل أن يكون فاعلها غير قادر، ولاعالم ، ولا مريد ، ولاحى ، ولاحكيم ، ولامباين للمفعول، وهذا ونحو مما هدم قو اعد الطبائعية و الملاحدة و الفلاسفة الذين لا يثبتون ونحو مما هدم قو اعد الطبائعية و الملاحدة و الفلاسفة الذين لا يثبتون فيما مروح السماء هي منازلها ، أو منازل السيارة التي فيها، من أعظم فبروج السماء هي منازلها ، أو منازل السيارة التي فيها، من أعظم

آیاته سبحانه ، فلهذا أقسم بها مع السماء ، ثم أقسم بالیوم الموعود وهو یوم القیامة ، وهو المقسم به وعلیه ، کما أن القرآن یقسم به وعلیه . و دال علی و قوع الیوم الموعود با تفاق جمیع الرسل علیه ، و بما عرفه عباده من حکمته و عزته التی تألی أن یتر کهم سدی ، و یخلقهم عبثا . و بغیر ذلك من الآیات و البراهین التی یستدل بها سبحانه علی امکانه تارة ، و علی و قوعه تارة ، و علی تنزیهه عما یقول أعداؤه من أنه لایاتی به تارة . فالاقسام به عندمن آمن بالله كالاقسام بالسماء و غیرها من الموجودات المشاهدة بالعیان

ثم أقسم سبحانه بالشاهدوالمشهود ، مطلقين غير معينين ، وأعم المعانى فيه أنه المدرك والمدرك ، والعالم والمعلوم ، والرائى والمرئى وهذا أليق المعانى به كر وماعداه من الأقوال ذكرت على وجه التخصيص

فان قيل: فماوجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ قيل: هي محمد الله في غاية الارتباط. والاقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة ، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإقحيته ، فأقسم بالعالم العلوى ، وهي السماء وما فيها من البروج ، التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها ، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرا ، الذي هو مظهر ملكه ، وأمره ، ونهيه ، وثوابه ، وعقابه ، وجمع أوليائه وأعدائه ، والحكم بينهم بعلمه وعدله ، ثم أقسم بما هو أعم أوليائه وأعدائه ، والحكم بينهم بعلمه وعدله ، ثم أقسم بما هو أعم

من ذلك كله ، وهو الشاهد والمشهود ، وناسب هدذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه ، وهم شهود على ما يفعلون بهم ، والملائكة شهود عليهم بذلك ، والأنبياء وجوار حهم تشهد به عليهم وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب ، والمخبر والمشهود وهو المطلع عليه المخبر به ، المشاهد

فهن نوَّع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين ، كما نوعها الى مرئى لنا وغير مرئى ، كما قال ( ٦٩ : ٣٨ فكر أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ ٢٩ وما لا تُبْصِرُونَ ) كما نوعها الى أرض وسماء ، وليل ونهاد ، وذكر وأنثى ، وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه - كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود

وفيه سر آخر ، وهو أن من المخلوقات ماهو مشهود عليه ، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك ، فكيف يكون المخلوق شاهدا رقيبا حفيظا على غيره ، ولايكون الخالق تبارك وتعالى شاهداعلى عباده ، مطلعا عليهم رقيبا ؟

وأيضا فان ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله . فانهم شاهدون على العباد ، فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه كما أقسم باليوم الموعود ، وهو المقسم به وعليه ، وأيضا فيوم القيامة مشهود ، كما قال تعالى (١١: ٣٠٠ ذلك يَوْمٌ جَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ وذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ ) يشهده الله وملائكته والانس والجن ،

والوحش ، من آياته ، والمشهود من آياته .

وأيضا فكلامهمشهو دكما قال تعالى ( ٧٨: ٧٧ وَوُرْ آنَ الْفَجْر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ تشهده ملائكة الليـل وملائكةً النهار . فالمشهود من أعظم آياته وكذلك الشاهد ، فكل ماوقع عليه أسم شاهد ومشهود فهوداخل في هذاالقسم فلاوجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الاعيان إلاعلى سبيل التمثيل

وأيضا فكتاب الابرار في عليين يشهده المقربون. فالكتاب

مشهود، والمقربون شاهدون

والأحسن أن يكون هـذا القسم مستغنياً عن الجواب ، لأن القصدالتنبيه على المقسم به ، وانه من آيات الرب العظيمة . ويبعد أَن يَكُونَ الْجُوابِ (قُتُلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) الذين فتنوا أولياءه

وعذبوهم بالنار ذات الوقود،

ثم وُصف َحالهم القبيحة بأنهم قُعُودٌ على جانب الأخدود ، شاهدين ما يجرى على عباد الله تعالى وأوليائه عيانا ، ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة ، ولا يعيبون عليهم دينا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض ، وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم . فعاملوهم بضد مايقتضي أن يعاملوا به. وهذا شأن أعداء الله دائما ، ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأجله، كما قال تعالى (٥: ٥٥ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ، هَـلْ تَنْقِمُونَ مِنَّـا إِلَّا أَنْ آمَنَّـا بِاللهِ

الع

و -

و <u>^</u>

الو

عا

الو

وا

ومَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ومَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وأَنَّ أَكْثَمَ كُم فاسقُونَ ﴾ وكَدَلكَ اللوطية نقموا منعباد الله تنزيههم عنمثل فعلهم، فقالوا(٧: ٨٢ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) وكذلك أهل الاشراك ينقمون من الموحـدين تجريدهم التوحيد، وإخلاص الدعوةوالعبوديه لله وحده ، وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ماخالفها، وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الاثبات إثباتهم لله صفات كماله و نعوت جلاله . وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابةجميمهم ، وترضيهم عنهم وولايتهم أياهم ، وتقديم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ، وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها ، وكذلك أهل الرأى المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحمديثه وتركهم ما خالفه . وكل هؤلاء لهم نصيب ، وفيهم شبه منأصحاب الأخدود . وبينهموبينهمنسب قريب أو بعيد

ثم أخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق، حيث لم يتوبوا، وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذبهم. وهذا غاية الكرم والجود. قال الحسن: أنظروا الى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه، ويفتنونهم، وهو يدعوهم الى التوبة والمغفرة، أنظروا الى كرم الرب تعالى، يدعوهم الى التوبة وقد فتنوا أولياءه، فحرقوهم بالنار، فلا ييأس العبد من الى التوبة وقد فتنوا أولياءه، فحرقوهم بالنار، فلا ييأس العبد من

مغفرته وعفوه ، ولو كان منه ماكان ، فلا عداوة أعظم من هـذه العداوة ، ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن بالله وحده، وعبده وحده ، ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم ، وألحقهم بأوليائه

ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين ، ثم ذكر شدة بطشه وأنه لا يعجزه ، شي فانه هو المبدى المعيد . ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه ، وهو مع ذلك الغفور الودود ، يغفر لمن تاب اليه ويوده ويحبه ، فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش ، ومع ذلك هو الغفور الودود ، المتودد الى عباده بنعمه ، الذي يود من تاب اليه وأقبل عليه ، وهو الودود أيضا أى المحبوب ، قال البخارى في صحيحه : الودود الحبيب ، والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين ، على كونه واداً لأوليائه ومودود الحم . فأحدهما بالوضع ، والآخر باللزوم . فهو الحبيب المحب لأوليائه ، يحبهم ويحبونه . وقال شعيب عليه السلام فهو الحبيب المحب لأوليائه ، يحبهم ويحبونه . وقال شعيب عليه السلام

وما ألطف اقتران أسم الودود بالرحيم وبالغفور، فان الرجل قد يغفر لمن أساء اليه ولا يحبه. وكذلك قد يرحم من لايحب والرب تعالى يغفر لعبده اذا تاب اليه ، ويرحمه ويحبه مع ذلك ، فانه يحب التوابين ، وإذا تاب اليه عبده أحبه ، ولو كان منه ما كان

ثم قال ( ذُوالْمُرْشِ ) فأضاف العرش الى نفسه ، كما تضاف اليه الاشياء العظيمة الشريفة . وهذا يدل عل عظمة العرش ، وقر بهمنه

سبحانه ، واختصاصه به ، بل يدل على غاية القرب والاختصاص ، كا يضيف الى نفسه « بذو » صفاته القائمة به . كقوله ( ذُو الْقُوَّةِ ) (ذُو الجَلاَلِ والإِكْرَامِ) ويقال : ذو العزة ، وذو الملك وذو الرحمة ونظائر ذلك . فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لسكان لا فرق أن يقال : ذو العرش ، وذو الأرض

إعا

ż

ll

وا

u.A

11

وأ

J1

ود

الح

فی

مموصف نفسه بالمجيد ، وهو المتضمن لكثرة صفات كاله وسعتها، وعدم احصاء الخلق لها، وسعة أفعاله، وكثرة خيره ودوامه . وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حمدة فليس له من المجد شيء . والمخلوق أثما يصير مجيدًا بأو صافه وأفعاله . فكف يكون الرب تبارك وتعالى مجيداً ، وهو معطل عن الأوصاف والأفعال ? تعالى الله عما يقول المعطلون علو"ا كبيرا،بل هو المجـد الفعال لما يريد. والمجدفي لغة العرب كثرة أوصاف الـ كمال، وكثرة أفعال الخير . وأحسن ماقرن اسم المجيد الى الحميد ، كاقالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام (١١: ٧٧ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ خَمِيدٌ بُحِيدٌ ) وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى بأنه حميد مجيد ، وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول « ربنا ولك الحمد ، أهل الثناء والمجد » فالحمد والمجد على الاطلاق لله الحميد المجيد، فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال . والمجيدالعظيم الواسع القادر الغني ؛ ذو الجلال و الأكرام . ومن قرأ (المجيد) بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه ، واذاكان عرشه مجيداً فهو سبحانه أحق بالمجد. وقد استشكل هذه القراءة بعض النياس؛ وقال: لم يسمع في صفيات الخلق مجيد ﴿ ثُمَّ خرجها على أحد الوجهين، إما على الجوار، وإما أن يكون صفة لربك. وهـذا من قلة بضاعة هذا القائل. فانالله سبحانه وصف عرشه بالكرم، وهو نظير المجد . ووصفه بالعظمة . فوصفه سبحانه بالمجدَّمطابق لوصفه بالعظمة و الكرم، بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك ، لسعته وحسنه وبها. منظره، فانه أوسع كل شي. في المخلوقات وأجمله ، وأجمعه لصفات الحسن ، ومهاء المنظر ، وعلو ّالقدر والرتبة والذَّات. ولا يقدر قدر عظمته وحسنه، ومها. منظر ه الاالله. ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه . والسموات السبع والأرضون السبع في الكرسي ـ الذي بين يديه ـ كحلقة ملقاة في أرض فلاة . والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة . قال ابن عباس : السموات السبع في العرش كسبعة در اهم جعلن في ترس ، فكيف لا يكون مجيدا وهذا شأنه ؟ فهو عظيم كريم مجيد . وأما تكلف هذا المتكلف جره الىالجُوار : أوأنهصفة لربك فتكلف شديد . وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة الى ذلك

وقوله ( فَمَّالُ لِمَا يُرِيدُ ) دليل على أمور ﴿ أحدها ﴾ أنه سبحانه يفعل بارادته ومشيئته ﴿ الثاني ﴾ أنه لم يزل كذلك ، لانه لم يزل

كذلك، لانه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه . فلا يجوز أن يكون عادما لهذا الـكمال في وقت من الْأُوقات وقـد قال تعالى ( ١٦ : ١٧ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كُمَنْ لَا يَغُلُقُ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ )وما كان منأوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثًا بعد أن لم يكن ﴿ الثالث ﴾ أنه إذا أراد شيئًا فعله ، فان «ما» موصولةعامة ، أي يفعل كل مايريد أن يفعله . وهذا في في إرادته المتعلقة بفعله . وأما ارادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر . فان أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاً لم يوجدالفعل وإن أراده ، حتى يريدهمن نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية . وخبطوا في مسئلة القدر لغفلتهم عنها ، فان هناإرادتين : إرادة أن يفعل العبد ، وارادة أن يجعلهالربفاعلا ، وليستا متلازمتين ، وانالزممنالثانية الاولى منغير عكس. فمتيأرادمن نفسهأن يعين عبده، وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله ' وقد ريدفعله ، ولايريدمن نفسه أن يخلق لهأسباب الفعل، فلا يوجد الفعل.

فان اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ، حاكياءن ربه قوله للعبد يوم القيامة « قد أردتُ منك أهون مُن هذا وأنت في صلباً بيك: أن لا تشرك في شيئا » ولم يقع هذا المراد ، لانه لم يرد من نفسه اعانته عليه و توفيقه له

(الرابع)أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان. فما أراد أن يفعله فعله ، ومافعله فقد أراده . بخلاف المخلوق،فانه يريدمالايفعل،وقد يفعل مالايريد . فما ثم فعتّال لمايريد الا الله وحده

﴿ الخامس ﴾ اثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال ، وأن كل فعل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر ، وهو الذي يعقله الناس من الارادة ، فشانه تعالى أنه يريد على الدوام ، ويفعل مايريد

\*(السادس)\* أن كل ماصلح أن تتعلق بهار ادته جاز فعله . فاذا أراد أن ينزل كل ليلة الى سماءالدنيا ، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ، وأنيري نفسه لعباده ، و ان يتجلي لهم كيف شاء ، و أن يخاطبهم و يضحك الهم . وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله ، فانه فعال لما يريد. وإيما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. فاذا أخبر به وجب التصديق به ، وكانر دهردا لكاله الذي أخبر به عن نفسه . وهذا عين الباطل. وكذلك إذا أمكن ارادته سيحانه محو ماشاءو اثبات ماشاء أمكن فعله ، وكانت الارادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس . وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها مر. \_ التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقدرة والقوة ، وعدم النظير ، والحمد المتضمن لصفات الكمال، والتنزيه عن أضدادها، مع محبته والهيته ، وملكه السموات والارض المتضمن لكمال غناه ، وسعة ملكه ، وشهادته على كل شيءالمتضمن لعموم اطلاعه على ظو اهر ( م v \_ التبيان )

الامور وبواطنها ، واحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتها ، ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة ، وتفرده بالابداء والاعادة المتضمن لتوحيد ربوييته وتصرفه في المخلوقات بالابداء والاعادة وانقيادها لقدرته ، فلا يستعصى عليه منها شيء ، ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال جوده واحسانه وغناه ورحته ، ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيبا الى عباده محبا لهم ، ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه ، وأرن عرشه المختص به لا يليق بغيره أن يستوى عليه ، ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغني والجود والاحسان والكرم ، وكونه فعالا لما يريد المتضمن لحياته وعليه وقدرته ومشيئته وحكمته ، وغير ذلك من أوصاف كاله

فهذه السورة كتاب مستقل فى أصول الدين ، تكفى من فهمها فالحمدلله الذى أنزل على عبده الكتاب و تبارك الذى نزل الفرقان على عبده

ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته عن أشرك به ، وكذب رسله . تحذيرا لعباده من سلوك سبيلهم ، وأن من فعل فعلهم فعل به كا فعل بهم ، ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم فى قبضته ، وهو محيط بهم . ولا أسوأ حالا ممن عادى من هو فى قبضته ، ومن هو قادر عليه من كل وجه ، وبكل اعتبار .

فقال (بَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُندِيْبٍ. واللهُ مِنْ وَرَاجُمِمْ نُحِيطُنَ) فَهذا أَعِبْعِبْممن كفر بمن هو محيط به ، وآخذ بناصيته قادر عليه . ثم وصف كلامه بأنه محيد ، وهو أحق بالمجد من كل كلام . كا أن المتكلم به له المجد كله . فهو المجيد . وكلامه محيد ، وعرشه محيد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : قرآن محيد ، كريم . لان كلام الرب ليس كا يقول الحكافرون : شعر . وكهانة ، وسحر ، وقد تقدم أن المجد السعة ، وكثرة الحير . وكثرة خير القرآن لا يعلمها الا من تكلم به

وقوله (في آوْح يَحَفْوظ) أكثر القراء على الجر. صفة للوح. وفيه اشارة الى أن الشياطين لايمكنهم النزل به، لأن محله محفوظ أن يقدر الشيطان على أن يصلوا اليه، وهو فى نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان. فوصفه سبحانه بأنه محفوظ فى قوله (١٥: ٩ إِنَّا لَهُ كَافِظُونَ) ووصف محله بالحفظ فى الزيادة والنقصان هذه السورة والنقسان محله المحفظ محله وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل ، وحفظ معانيه من التحريف . كما حفظ ألفاظه من التبديل ، وأقامله من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان . ومعانيه من التحريف والنقصان . والتغيير

# (۱۸) فصل

ومن ذلك اقسامه سبحانه بر (١:٨٦ السَّمَاء وَالطَّارِقِ) وقد فسره بأنه (النجْمُ الثَّاقِبُ) الذي يثقب ضوؤه. والمراد به الجنس لانجم معين . ومن عينه بأنه الثريا ، أوز حل ، فان أراد التمثيل فصحيح ، وان أراد التخصيص فلا دليل عليه

والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة. وكل منها آية من آياته الدالة على وحدانيته، وسمى النجم طارقا، لانه يظهر بالليل بعداختفائه بضوء الشمس، فشبه بالطارق الذي يطرق الناس، أو أهله ليلا قال الفراء : ما أتاك ليلا فهو طارق . وقال الزجاج، والمبرد: لا يكون الطارق نهاراً . ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الخيال كثيرا، كما قال ذو الرمة :

ألا طرقت مَى "هَيُو ما بذكرها وأيدى الثر ياجنَّح بالمغارب وقال جرير:

طرَ قَتَكُ صَائدة القلوب وليسذا ﴿ وقت الزيارة ، فار جمى بسلام ولهذا قيل : أول من ردالطيف جرير ، فلم يزل الناس على قبوله واكرامه كالضيف . فالطيف والضيف كلاه الايرد . وقال الآخر : ألا طرَقت من آخر الليل زينب عليك سلام ، هل لما فات مطلب؟

## (۱۹) فصل

والمقسم عليه ههنا حال النفس الانسانية ، والاعتناء بها، واقامة الحفظة عليها. وأنها لم تترك سدى ، بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها , ويحصيها . فأقسم سبحانه انه مامن نفس الاعليها حافظ من الملائكة ، يحفظ عمله أو قولها ، ويحصى ما تكتسب من خير أوشر و اختلف القراء في « لمَّـا »فشد دها بعضهم، و خففها بعضهم. فن قرأها بالتشديد جعلها بمعنى إلا، وهي تكون بمعني إلافي موضعين \*(أحدهما)\* بعد إنالمخففة مثلهذا الموضع ، أوالمثقلة مثل قوله( ١١١:١١ وإنَّ كُلاّ لَمَّا أَيُو فَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْلَمُ مُ ﴾ (والثاني) ﴿ في باب القسم، نحو سألتك بالله لما فعلت . قال أبو على الفارسي : من خفف كانت عنده هي المخففةمنالثقيلة ، واللام فيخبرهاهيالفارقة بين إنالنافية والخفيفة وما زائدة ، وإن هي التي يتلقى بها القسم ، كما يتلقى بالمثقلة ومن قرأهامشددة كانت إن عنده نافية بمعنى ما ، و لما في معنى إلا قال سيبويه، عن الخليل في قولهم: نَشَدُ تك بالله لما فعلت قال المعني: إلا فعلت تم نبه سبحانه الانسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدئه على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأ. فقال (ه فَلْيَنْظُرُ الإِنْسانُ مِمَّ خُلِقٌ ؟ ) أَى فَلْيَنظُرُ نَظْرُ الفَكْرُوالاستَدْلَالُ ليعلم أن الَّذي ابتدأ أول خلقه من نطفة قادر على إعادته

ثم أخبر سبحانه أنه خلقهمن ماء دافق . والدُّ فق صب الماء ، يقال دفقت الماء فهو مدفوق ودافق ومندفق. فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك ، كَالْمُكْسُور ، والمُصْرُوبِ ، والمُنْدُفَقُ المَطَاوَعُ لَفَعَلَ الفَاعَلَ تقول دفقته فاندفق، كما تقول كسرته فانكسر . والدافق قيل انه فاعل بمعنى مفعول، كقولهم ستَّركاتم ، وعيشة راضية . وقيل: هو على النسب؛ لاعلى الفعل ، أي ذي دفق ، أوذات. ولم يرد الجريان على الفعل وقيل ـ وهو الصواب له اسم فاعـل على بابه . ولا يلزم من ذلك أن يكون هو فأعل الدفق . فان اسم الفاعل هو من قام به الفعل ، سواء فعله هو أوغيره ، كما يقال : ماء جار ، ورجل مت و أن لم يفعل الموت ، بل لما قام به من الموت نسب السه على جهة الفعل. وهذا غير منكر في لغة أمة من الامم. فضلا عن أوسع اللغات وأفصحها . وأما العيشة الراضية فالوصف مها أحسن من الوصف بالمرضية ، فأنها اللائقة بهم ، فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوابها، كا نها رضيت بهمورضوا بها. وهذا أبلغ من مجردكونها مرضية فقط فتأمله . وإذا كانوا يقولون : الوقت الحاضر . والساعة الراهنة \_ وان لم يفعلا ذلك ، فكيف يمتنع أن يقولوا ماء دافق ، وعشة راضة ؟

ونبه سبحانه بكونه دافقا على انه ضعيف غير متماسك. ثمذكر محله الذي يخرج منه ، وهو بين الصلب والترائب. قال ابن عباس: صلب الرجل، وترائب المرأة ، وهو موضع القلادة من صدرها . والولد يخلق من المائين جميعا . وقيل : صلب الرجل وترائبه ، وهي صدره ، فيخرج من صلبه وصدره ، و هذه الآية الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين الفر ث والدم

ثم ذكر الامر المستدل عليه والمعاد بقوله (إنَّهُ عَلَى رَجْمِهِ لَقَادِرٌ) أي على رجعه اليه يوم القيامة ، كاهو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه . هذا هو الصحيح في معنى الآية . وفيها قولان ضعيفان \*(أحدهما)\* قول مجاهد : على رد الماء في الاحليل لقادر \*(والثاني)\* قول عكرمة والضحاك . على رد الماء في الصلب . وفيه قول ثالث قال مقاتل : ان شئت رددته من الكبر الى الشباب ، ومن الشباب الى الصبا ، الى النطفة

والقول الصواب هو الاول لوجوه \*(أحدها)\* انه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد \*(الثانى) \*أنذلك أدل على المطلوب من القدرة على ردالما، في الاحليل \*(الثالث) \*انه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد، ولاأنكره أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه \*(الرابع) \* انه قيدالفعل بالظرف وهو قوله (يَوْمَ تُبُلِي السَّرَائِرُ) وهو يوم القيامة ، أي ان الله قادر على رجعه اليه حيا في ذلك اليوم \*(الحامس) \*ان الضمير في (رَجْمِهِ) هو الضمير في قوله (إفكاك اليوم \*(الحامس) \*ان الضمير في (رَجْمِهِ) هو الضمير في قوله (إفكاك اليوم في قوله (أوكاك اليوم ) وهذا للانسان

قطعاً لاللماء \*(السادس)\* انه لاذكر للاحليل، حتى يتعين كون المرجع اليه . فلوقال قائل : على رجعه الى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول، ولم يكن أولى منه (السابع) \* ان رد الماءالي الاحليل أوالصلب بعد خروجهمنه غيرمعروف،ولا هو أمرمعتاد جرت به القدرة ، وان كان مقدوراً للرب تعالى ، ولكن هو لم يجره ولم تجر به العادة ، ولا هونما تكلم الناس فيه ، نفيا أو اثباثا ، ومثل هذا لايقرره الربولايستدل عليـه وينبه على منكريه ، وهو سبحانه انما يستدل على أمر واقع ولابد، إما قدوقعووجد أوسيقع فَانَ قَيْلُ: فَقَدَقَالُ تَعَالَى ( ٧٥ : ٣ أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ تَجُمَّعَ عِظَامَهُ ؟ ٤ بَلَي ، قادِرِ بْنَ عَلَى أَنْ نُسُوِّي بَنَا نَهُ ) أَي نجعله كخف البعير قيل: هذه أيضافيها قولان (أحدهم ) هذا الروالثاني ) وهو الارجح أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت ، بعد مافرقها البلي في إلتراب \*(الثامن) \*أنه سبحانه دعا الانسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه بما أخبربه ، وهولم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعدمفارقته له ، حتى يدعو هالى النظر فيماخلق منه ، ليستقبح منه صحة إمكان ردالما. \* (التاسع) \* أنه لاار تباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الاحليل بعد خروجه ، ولا تلازم بينهما ، حتى يجعل أحدهما دليلاعلي إمكان الآخر ، بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد، والخلق الأول والخلق الثاني، والنشأة الأولى والنشأة

الثانية . فانه ارتباط من وجوه عديدة ، ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخر ، ومن وقوعه صحة وقوع الآخر . فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر

وفى التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة ، وهو ان الأعمال نتائج السرائر الباطنة ، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا ، فتبدو سريرته على وجهه نورا واشراقا وحياء ، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته ، لااعتبار بصورته ، فتبدو سريرته على وجهه

سواداً وظّلة وشينا. وأن كان الذي يبدو عليه في الدنيا أنمها هو عمله لاسريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته، ويكون الحكم والظهور لها. قال الشاعر:

11

9

ها

11

-1

11

فان لهافى مضمر القلب و الحشا \* سريرة حبيوم تبكى السرائر ثم أخبر سبحانه عن حال الانسان فى يوم القيامة أنه غير ممتنع من عذاب الله ، لا بقوة منه و لا بقوة من خارج ، وهو الناصر . فان العبد إذا وقع فى شدة ، فاما أن يدفعها بقو ته أو قوة من ينصره . وكلاهمامعدوم فى حقه . و نظير ، وقوله سبحانه (٢١ : ٤٣ لا يَسْتَطَيْعُونَ فَصْرَ أَنْهُ مِنْ وَلاهُمْ مِنْ الصَّحَبُونَ )

ثم أقسم سبحانه بر (السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ والاَّرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ) فاقسم بالسماء ورجعها بالمطر، والأرض وصدعها بالنبات. قال الفراء. تبدى بالمطر ثم ترجع به ، فى كل عام . وقال أبو اسحق : الرجع المطر ، لأنه يجى ، ويرجع ويتكرر . وكذلكقال ابن عباس رضى الله عنهما : تبدى بالمطر ثم ترجع به . فى كل عام ، والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل . ورجع السماء هو اعطاء الحير الذى يكون من جهتها حالا بعد حال ، على مرور الأزمان . ترجعه رجعا ، أى تعطيه مرة بعدم ق ، والخير كله من قبل السماء يجى ، و لما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به ، وحسن تفسيره به ومقابلته بصدع الأرض عن النبات ، وفسر الصدع بالنبات ، لانه

يصدع الارض أى يشقها. فاقسم سبحانه بالسماء ذات المطر، والارض ذات النبات، وكل من ذلك آية من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته

واقسم على كون القرآن حقاً وصدقا فقال ﴿ إِنَّهُ ۖ لَقَوْلُ ۗ فَصْلُ ۗ وَمَا هُوَ بِالْهُزُلِ ﴾ كما أقسم فيأو لالسورة على حال الانسان في مبدئه ومعاده. والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل؛ فيميز هذا من هذا ، ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، ومصب الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من غيره ، كاقال : أصاب الفصا وأصاب المرء. إذا أصاب بكلامه نفس المعنى المراد ، ومنه فصل الخطاب. وأيضا فالقول الفصل ببيان المعنى ضدالاجمال. فكون القرآن فصلا يتضمن هذه المعاني كلها، ويتضمن كونه حقا ليس بالباطل، وجداً ليس بالهزل. ولما كانالهزلهو الذي لاحقيقةله\_ وهوالباطل واللعب\_قابل بينالفصل والهزل. وإنما يكيدالمكذبون ويحيلون، ويخادعون لرده ، ولا بردونه بحجة , والله يكندهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده ، وكيده سبحانه استدراجهم مرحيث لايعلمون ، والاملاء لهم حتى يأخذهم على غرة ، كما قال تعالى (٧: ١٨٣ وأُمْ لِي لَمُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتَيِنٌ ) فالانسان اذا أراد أن يكمد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه ، فيأخذه كما يفعل الملوك : فاذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد

الله لهم حسنا لاقبح فيه ، فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم ، حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة

-

j

ثم قال (فَمَهُلُ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْداً) أَى أنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم ، والرب تعالى هو الذي يمهلهم . وانما خرج الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد لهم ، أو على معنى انتظر بهم قليلا . ورويدا في كلامهم يكون اسم فعل ، فينصب بها الاسم نحو رويدا زيدا ، أى خله وأمهله ، وارفق به . الثانى أن يكون مصدرا مضافاالى المفعول ، نحو رويدزيد ، أى امهال زيد ، نحوضرب الرقاب . الثالث أن يكون نعتامنصوبا ، نحو قولك : ساروا رويدا تقول العرب : ضعهرويدا ، أى وضعا رويدا . وفي حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من عندها الى البقيع « فخرج رويدا ، وأجاف الباب رويدا (١) » ويجوز في هذا الوجه وجهان ويدا ، وألبان رويدا . والثانى أن يكون نعتا لمصدر محذوف . فان أحدهما أن يكون حالا . والثانى أن يكون نعتا لمصدر محذوف . فان أظهرت المنعوت تعين الوجه الثانى . ورويداً في هذه الآية هو من أطهرت المنعوت تعين الوجه الثانى . ورويداً في هذه الآية هو من

## (۲۰) فصل

ومن ذلك اقسامه بر( ٨٤ : ١٦ الشُّفَقِ ١٧ وَ اللَّيْــلِ وَمَا وسَق ١٨

(١) أَجَافَالبَابِ: اغْلَقَهُ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْا مَامُ احْمَدُ

والْقَمَر إِذَا اتُّسَقَى ) فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل ﴿ أحدها ) ﴿ الشفق ، وهوفي اللغة الحرة بعد غروب الشمس الي وقت صلاة العشاء الآخرة ، وكذلك هو في الشرع. قال الفراء ، والليث، والزجاج، وغيرهم: الشفق الحمرة فيالسماء. وأصلموضوع الحرف لرقة الشيء. ومنهشيء شفق لاتماسك له لرقته ، ومنه الشفقة وهو الرقة . واشفق عليه اذا رق له . وأهلااللغة يقولون : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها . ولهذا كان الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحرة ، فإن الحرة لما كانت بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب. فاذا ذهبت الحرة بعدت الشمس عن الأفق فدخل وقت العشاء. وأما البياض فانه يمتد وقته بطول لبثه ، ويكون حاصلا مع بعدالشمس عن الأفق . ولهذاصح عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الشفق الحرة. والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق؛ اذا كان أحمر ، حكاه الفراء. وكذلك قال الكلبي: الشفق الحمرة التي تكون في المغرب. وكذلك قال مقاتل: هو الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة . وقال عكرمة : هو بقية النهار . وهذا يحتمل أن يريد به ان تلك الحمرة بقية ضوء الشمس التي هي آية النهار. وقال مجاهد: هو النهار كله. وهذا ضعيف جداً . وكأنه لما رآه قابله بالليل وما وسق ، ظن أنه النهار . وهذا ليس بلازم

\*(الثاني)\* قسمه بالليل و ماوسق.أي و ماضّم و حوى و جمع . و الليل

و ما ضمه و حواه آية أخرى ، والقه, آية ، واتساقه آية أخرى · والشفق يتضمن إدبار النهار، وهو آية، وإقبال الليل ، وهو آية أخرى . فان هذا اذا أدبر ْخلفه الآخر ، يتعاقبان لمصالح الخلق . فادبار النهار آية . واقبال الليل آية . و تعقب أحدهما الآخر آبة ، والشفق الذي هو متضمن الامرين آية. واللما \_ آية. وما حواه آية ، والهلال آية ، وتزايده كل للة آية ، واتساقه \_ وهو امتلاؤه نورا \_ آية ، ثم أخذه في النقص آية . وهذه وامثالها آيات دالةعلى ربوييته ، مستلزمة للعلم بصفات كماله . ولهذا شرع ـ عند اقبال الليل وادبارالنهار ـ ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب. وفي الحديث « اللهم هذا إقال لىلك وادبار نهارك، وأصوات دعائك، وحضور صلواتك اغفرلي (١) » كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند ادبار الليل واقبال النهار . ولهذا يقدم سبحانه بهذين الوقتين كقوله (٧٤ ٢٠٧٤ وَاللَّيْلِ إِذْأَ دُبِّر ٣٣ وَ الصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ) وهو يقابل إقسامه بالشفق: ونظير هاقسامه بر ١٧:٨١ اللَّيْل إِذَا عَسْعُسَ ١٨ والصِّبْح إِذَا تَنَفَّسَ) ولماكان الرب تبارك وتعالى محدث عن كل واحد من طرفي اقبال الليلوالنهاروادبارهما مايحدثه ويبث منخلقه ماشاء فينشر الارواح الشيطانية عنداقبال الليل، وينشر الارواح الانسانية عند اقبال النهار،

<sup>(</sup>١)ر واه أبو داود والترمذي عن أمسلمة ، قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند اذان المغرب ، وقال الترمذي حديث غريب

#### (۲۱)فصل

وقوله ( لَتَرْكَبُنُ طَبُقاً عَنْ طَبَقاً عَنْ طَبَقًا ) الظاهر أنه جو اب القسم، ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جو أبه ، ولتركبن وما بعده مستأنف وقرى القسم المحذوف جو أبه الباء للجمع ، و بفتحها . فن فتحها فالخطاب عنده للانسان ، أى لتركبن أيها الانسان . وقيل : هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقيل : ليست التاء للخطاب ، ولكنها للغيبة ، أى لتركبن السماء طبقاً عن طبق . ومن ضمها فالخطاب للجاعة ليس إلا. فمن جعل الكناية للسماء قال: المعنى لتركبن السماء طلا بعد حال من حالاتها التي وصفها الله تعالى ، من الانشقاق ، والانفطار ، والطي وكونها كالمهل مرة ، وكالدّهان مرة ، ومورّرانها والانفطار ، والطي وكونها كالمهل مرة ، وكالدّهان مرة ، ومورّرانها

وتَفَتَخُهَا ، وغير ذلك من حالاتها ، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . ودل على السهاء ذكر الشفق والقمر . وعلى هذا فيكون قسها على المعاد وتغيير العالم

ومنقال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فله ثلاث معان: لتر كبن سماء بعد سماء، حتى تنتهى الى حيث يصعدك الله. هذا قول ابن عباس فى رواية مجاهد، وقول مسروق والشعبي، قالوا: والسماء طبق، ولهذا يقال للسموات السبع الطباق. والمعنى الثانى لتصعدن درجة بعد درجة، ومنزلة بعد منزلة، ورتبة بعد رتبة، حتى تنتهى الى محل القرب والزلني من الله. والمعنى الثالث لتر كبن حالا بعد حال من الاحوال المختلفة التي نقل الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ، من الهجرة ، والجهاد، ونصره على عدوه، وإدالة العدو عليه تارة ، وغناه وفقره ، وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها الله أن بلغ ما بلغه إياه

ومن قال: الخطاب للانسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد، وهو تنقل الانسان حالا بعد حال من حين كونه نطفة الى مستقره من الجنة أو النار ، . فكم بين هذين من الاطباق والاحوال للانسان وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا . قال ابن عباس رضى الله عنهما : لتصيرن الامور حالا بعد حال . وقيل لتركبن أيها الانسان حالا بعد حال ، من النطفة ، الى العلقة ، الى المضغة ، الى كونه

حيا ؛ الى خروجه الى هذه الدار ، ثم ركو به طبق التمييز بين ماينفعه ويضره ، ثم ركو به بعد ذلك طبقاً آخر ، وهو طبق البلوع ثم ركو به طبق الأشد ، ثم طبق الشيخوخة ، ثم طبق الهرم ؛ ثم ركو به طبق ما بعد الموت فى البرزخ ، وركو به فى أثناء هذه الأحوال أطباقا عديدة ، لايزال ينتقل فيها حالا بعد حال الى دار القرار . فذلك آخر أطباقه التى يعلمها العباد ، ثم يفعل الله سبحانه بعد ذلك مايشاء

واختار أبو عبيدة قراءة الضم ، وقال ؛ المعنى بالناس أشبه منه بالنبى صلى الله عليه وسلم ، فانه ذكر قبل الآية من يؤتى كتابه بيمينه و من كونهم طبقا بعد طبق . قال الواحدى : وهذا قول أكثر المفسرين قالوا : لتركبن حالا بعد حال ، ومنز لا بعد منزل ، وأمر ا بعد أمر . قال سعيد بن جبير ، وابن زيد : لتكونن فى الآخرة بعد الأولى ، ولتصير نأغنياء بعد الفقر ، و فقر ا ، بعد الغنى ، و قال عطاء : شدة بعد شدة . و قال أبو عبيدة : لتركبن سنة من كان قبله فى التكذيب و الاختلاف على الرسل

وانت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة على الربويية ، وتغيير الله سبحانه للعالم ، وتصريفه له كيف أراد ، ونقله إياه من حال الى حال ، وهذا محال أن يكون (م ٨ \_ التبيان)

بنفسه من غير فاعل مدبر له . ومحال أن يكون فاعله غير قادر . ولاحي ، ولامريد ، ولاحكيم ، ولاعليم . وكلاهما في الامتناعسواء فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته ، وتوحيده ، وصفات كاله ، وصدقه ، وصدق رسله . وعلى المعاد . ولهذا عقيب ذلك بقوله (فَمَا كُمُ الْأَيُو مِنُونَ) إنكارا على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم استلزام . وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك ، بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها . فالمعنى أشرف معنى . والعبارة أشرف عبارة : غاية الحق بغاية البيان والفصاحة

( بَلْ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُكَنَدِّ بُونَ ) و لا يصدقون بالحق جحودا وعنادا ( واللهُ أَعْلَمُ عَابُوعُونَ) عايضُر ون فى صدورهم و يكتمونه ، وما يسرونه من أعمالهم وما يجمعونه . فيجازيهم عليه بعلمه وعدله ( إِلاَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ )

# (۲۲) فصل

ومن ذلك قوله سبحانه ( ١٨: ١٥ فَلَا أُوْسِمُ بِالْخُذَّسِ ١٦ الْجُوارِ الْحُكْنَسِ ١٧ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْمَسَ ١٨ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَهَنَّسَ ) أُقسم

سبحانه بالنجوم فى أحوالها الثلاثة · من طلوعها ، وجريانها ، وغروبها · هـذا قول على ، وابن عباس ، وعامة المفسرين . وهو الصواب

والخنس جمع خانس. والخنس الانقباض والاختفاء، ومنه سمى الشيطان خناسا ، لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبدربه ومنه قول أبى هريرة فأنخنست (١) والكنس جمعكانس ، وهو الداخل في كناسه ، أى في بيته ومنه تكنست المرأة اذا دخلت في هو دجها . ومنه كناسها

والجوارى جمع جارية ، كغاشية وغواش . قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : النجوم تخنس بالنهارو تظهر بالليل وهذاقول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم . قالوا : الكواكب تخنس بالنهار ، فتختفي ولا ترى ، وتكنس في وقت غروبها . ومعنى تخنس ـ على هذاالقول تتأخر عن البصر ، وتتوارى عنه باخفاء النهار لها . وفيه قول آخر ، وهو ان خنوسها رجوعها ، وهي حركتها الشرقية ، فان لها حركتين حركة بفعلها وحركة بنفسها ، فخنوسها حركتها بنفسها

<sup>(</sup>۱) روى أحمدوالبخارى ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هر يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب ، فانحنس منه فذهب فاغتسل ، ثم جاء ، فقال « أين كنت يا أباهر يرة ؟ » فقال كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . فقال « سبحان الله ، ان المؤمن لا ينجس »

راجعة . وعلى هذا فهو قسم بنوع من الكواكب ، وهى السيارة . وهذا قول الفراء . وفيه قول ثالث ، وهو ان خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقت مغيبها ، فتغيب في مواضعها التي تغيب فيها . وهذا قول الزجاج

و لما كان النجوم حال ظهور؛ وحال اختفاء؛ وحال جريان؛ وحال غروب \_ أقسم سبحانه بها فى أحوالها كلها . و نبه بخنوسها على حال ظهورها ، لأن الخنوس هو الاختفاء بعدالظهور ، و لا يقال لما لا يزال مختفياً : انه قد خنس . فذكر سبحانه جريانها وغروبها صريحا، وخنوسها وظهورها ، واكتنى من ذكر طلوعها بجريانها الذى مبدؤه الطلوع . فالطلوع أول جريانها

فتضمن القسم طلوعها · وغروبها وجربانها . واختفاءها . وذلك من آماته ودلائل ربوبيته .

وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه »(احدها) أن هذه الاحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة «(الثاني) \*اشتراك أهل الارض في معرفته بالمشاهدة والعيان »(الثالث) \* أن البقر والظباء ليست لها حالة تختني فيها عن العيان مطلقاً ، بل لاتزال ظاهرة في الفلوات \*(الرابع) \* ان الذين فسروا الآية بذلك قالوا ليس خنوسها من الاختفاء . قال الواحدى : هو من الخنس في الانف ، وهو تأخر الارنبة وقصر القصبة ، والبقر والظباء أنو فهن خنس والبقرة خنساء ، والظي أخنس . ومنه سميت

الحنساء (١)لخنسأنفها . ومعلوم ان هذا أمر خني يحتاج الى تأمل ، وأكثر النياس لايعرفونه . وآيات الرب التي يقسم بهما لاتكون الا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق ، وليس الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواءوالاعتدال في أنف ابن آدم. فالآية فيه أظهر \*(الخامس) \* أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات فىبيتهالذى يأوى فيه ، ولاأظهر منه ، حتى يتعين للقسم \* ( السادس ) \* انه لو كانجمعا للظي لقال الخنش\_ بالتسكين \_ لأنه جمع أخنس ، فهو كأحمر و محرّ ولوأريد لهجمع بقرةخنساءلكانعلى وزن فعلاءأ يضا ، كحمراء وُحمْرُ فلماجاء جمعه على مُفعَّل ـ بالتشديد ـ استحال أن يكون جمعا لواحد من الظباء والبقر . وتعين أن يكون جمعا لخانس ، كشاهد وشهدٍّ . وصائم وصُوَّم . وقائم وقُوَّم ، ونظائرها \*(السابع) \*إنه ليس بالبَيِّن أقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان؛ وليس هذا عرف القرآن ولا عادته ، وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه، كما أنه لماأق. بالنفوس أقسم بأعلاهاً . وهي النفس الانسانية . و لما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأجله . وهو القرآن . ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهيالسماء . وشمسهاوقمرها . ونجومها . ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه ، وهو الليالي العشر . وإذا أراد سبحانه أن يُقسم بغير

<sup>(</sup>١) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة الصحابية رضي الله عنها

ذلك ادرجه في العموم، كقوله ( فَلَا أَقُسِمُ عِمَا تُبْصِرونَ ومَا لأَتُبْصِرُونَ ) وقوله، الذَّكَّرَ والأُنثَى ) في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك \*(الثامن) \* أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم ، والافليس باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحدٌ. وبهذا احتج أبو اسحاق على أنها النجوم . فقال: هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش \* ( التاسع ) \* انه لو أراد ذلك سبحانه لبينه وذكر مايدل عليه . كما انه لماأر اد بالجواري السفن قال ( ٤٢ : ٢٢ و مِنْ آيَاتِهِ الجُوَارِ فِي الْبَحْرُ كَالْأَعْلَامِ ) وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق مايدل على أنها البقر والظباء. وفيه مايدل على أنهاالنجوممن الوجو هالتيذكر ناهاوغيرها \*(العاشر)\* أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجومٌ للشياطين وبين المقسم عليه ـ وهو القرآن ، الذي هو هدى للعالمين ، وزينة للقلوب، وداحض لشبهات الشيطان ـ أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن . والله أعلم

## (۲۳)فصل

واختلف فى عسعسة الليل، هلهى اقباله أم إدباره ? فالأكثرون على ان عسعس بمعنى ولى وذهب وأدبر. هذا قول على وابن عباس

وأصحابه · قال الحسن : أقبل بظلامه ، وهو إحـدى الروايتين عن مجاهد

فن رجح الاقبال قال: اقسم الله سبحانه و تعالى باقبال الليل واقبال النهار . فقوله ( والصُّبْح ِ إِذَا تَنَمُسُ ) مقابل لليل إذا عسعس . قالوا : ولهذا أقسم الله ب (اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى والنَّهَا رِ إِذَا تَجَلَّى) وبالضحى . قالوا فغشيان الليل نظير عسعسته ، و تجلى النهار نظير تنفس الصبح ، اذ هو مبدؤه وأوله

ومن رجح أنه ادباره احتج بقوله تعالى (٧٤ : ٣٣ كَلاً والْقَمْرِ ٣٢ والسَّمْ إِذَا أَسْفَرَ ) فأقسم بادبار الليل واسفار الصبح ، وذلك نظير عسعسة الليل ، و تنفس الصبح . قالوا : والمفار الصبح ، وذلك نظير عسعسة الليل ، واقبال النهار . فانه عقيبه والاحسن أن يكون القسم بانصر ام الليل ، واقبال النهار . فانه عقيبه من غير فصل . فهذا أعظم في الدلالة والعبرة . بخلاف اقبال الليل واقبال النهار ، فانه لم يعرف القسم في القرآن بهما ، ولان بينهما زمنا طويلا . فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغيير فصل أبلغ . فذكر سبحانه حالة ضعف هذا ، وادباره ، وحالة قوة هذا و تنفسه ، واقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه ، فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه . وهذا هو القول . والله أعلم

### (۲۶) فصل

ال

ور

مر

عا

2.0

]]

تم ذكر سبحانه المقسم عليه ، وهو القرآن ، وأخبرأنه قول رسول كريم ، وهو ههنا جبريل قطعا . لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به . وأما الرسول الـكريم فى الحاقة فهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نفي بعده أن يكون قول من زعم من أعدائه انه قوله. فقال ( ٦٩ : ٤١ وَمَا هُوَ بِقُولُ شَاعِرِ قَلَيْلًا مَا تُؤْمِنُونَ ٤٢ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلَيْلًا مَاتَذَ كُرُونَ ) فأضافه الى الرسول المَلَكَى تارة ، والى البشرى تارة ، وإضافته آلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لاإضافة إنشاء من عنده ، والا تناقضت النسبتان . ولفظ الرسول يدل على ذلك إ فان الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله . وهذا صريح في أنه كلام من أرسلَ جبريل ومحمداً صلى الله عليه وسلم ، وأن كلامنهما بلغه عن الله ، فهو قوله مبلغا ، وقول الله الذي تكلم به حقاً . فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلما بالقرآن وهو كلامه حقاً في هاتين الآيتين ، بل هما من أظهر الأدلة على كو نه كلام الرب تعالى ، وانه ليس للرسو لين الكريمين منه الا التبليغ ، فجبريل سمعه من الله ، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم، قُوى ، مَكين عند الرُّبِّ تعالى، مطاع في السموات ، أمين ، فهذه خمس صفات تتضمن تذكية سندالقرآن ، وانه سماع محمد من جبريل ، وسماع جبريل من رب العالمين . فناهيك مذاالسند علوا و جلالة : قول الله سبحانه بنفسه تزكيته

الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به الى محمد صلى الله عليه وسلم كريما ليس كما يقول اعداؤه: ان الذي جاء به شيطان ، فان الشيطان خبيث ، لئيم ، قبيح المنظر ، عديم الحير ، باطنه أقبح من ظاهره ، وظاهره أشنع من باطنه ، وليس فيه و لا عنده خير فهو أبعدشي، عن الكرم ، و الرسول الذي آلق القرآن الى محمد صلى الله عليه وسلم كريم ، جميل المنظر ، بهي الصورة ، كثير الخير ، طيب مطيب ، معملم الطيبين . وكل خير في الأرض من هدى وعملم ومعرفة وايمان وبر ، فهو مما أجراه ربه على يده وهذا غاية الكرم الصوري و المعنوى

الوصف الثانى انه ذو قوة كما قال فى موضع آخر ( ٥٣ : ٥ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُورَى) وفى ذلك تنبيه على أمور

\* (أحدها ) \* انه بقو ته يمنع الشياطين ان تدنو منه وأن ينالوا منه شيئا ، وأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه ، بل اذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقر به

\*(الثانى)\* انهموال لهذا الرسول الذى كذبتموه . ومعاضد له . وموادله وناصر ، كما قال تعالى ( ٦٦ : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاًهُ وَجِبْرِيْلُ وصاً لَحُ الْمُؤْمِنِينَ واللَّائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾

ومن كان هذا القوثى وليّه ، ومن انصاره ، وأعوانه ، ومعلمه ، فهو المهدى المنصور ، والله هاديه ، وناصره

\*( الثالث )\* أنمن عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه
 جبريل ، ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك

\*(الرابع) \*أنه قادر على تنفيذ ماأمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك ، مؤد له كما أمر به لأمانته ، فهو القوى الأمين ، وأحدكم اذا انتدب غيره فى أمر من الأمور لرسالة ،أوولاية ،أووكالة أو غيرها فائما ينتدب لها القوى عليه الأمين على فعله ، وان كان ذلك الأمر من أهم الامور عنده انتدب له قويا أمينا معظما ذا مكانة عنده ، مطاعا فى الناس ، كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات . وهذا يدل على عظمة شأن المرسل ، والرسول ، والرسالة ، والمرسل اليه ، حيث انتدب له الكريم القوى المكين عنده ، المطاع فى الملا على ، الأمين حق الأمين ، فان الملوك لا ترسل فى مهماتها إلا الاشراف ، ذوى الاقدار والرتب العالية

وقوله (عِنْدَذِى الْمَرْشِ مَكِيْنُ ) أى له مكانة ووجاهة عنده. وهو أقرب الملائكة اليه. وفى قوله (عِنْدَ ذِى الْمَرْشِ )اشارة. الى علو منزلة جبريل، اذ كان قريباً من ذى العرش سبحانه وفى قوله (مُطاع ثُمَّ ) أشارة الى أن جنوده وأعوانه

يطيعونه اذا ندبهم لنصر صاحبه و خليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفيه اشارة أيضا الى أن هذا الذى تكذبونه و تعادونه سيصير مطاعا فى الارض، كاأن جبريل مطاع فى السماء وأن كلامن الرسولين مطاع فى محله وقومه . وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين فى هومهم ، فلم ينتدب لهدا الامر العظيم الامثل هذا الملك المطاع وفى وصفه بالامانة إشارة الى حفظه ماحمله ، وأدائه له على وجهه شمنز مرسوله البشرى و زكاه عمايقول فيه أعداؤه . فقال (وماصاحبُكم من وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه ، وان قالوا بألسنتهم خلافه ، فهم يعلمون انهم كانوا كاذبين

ثم أخبر عن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل. وهذا يتضمن الله ملك موجود في الخارج، يرى بالعيان، ويدركه البصر. لا كما يقوله المتفلسفة، ومن قلدهم: انه العقل الفعال، وانه ليس مايدرك بالبصر، وحقيقته عندهم انه خيال موجود في الاذهان لافي الاعيان وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم، وخرجوا به عن جميع الملل. ولهذا كان تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى فان رؤيته لجبريل هي أصل الأيمان الذي لا يتم الا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعا. وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسئلة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. وحكى عثمان بن سعيد وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. وحكى عثمان بن سعيد

الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك (١) فنحن الى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا الى تقرير رؤيته لربه تعالى . وان كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه . فان النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة

ثم نزه رسوليه كليهما ـ أحدهما بطريق النطق أو والثانى بطريق اللزوم ـ عما يضاد مقصود الرسالة من الكتهان الذى هو الضنة والبخل، والتبديل و والتغيير الذى يوجب التهمة أو فقال (وماهو على النفي يوجب التهمة أو فقال (وماهو على النفي يوجب اللا بأمرين: أدائها من غير كتمان، وأدائها على وجهها من غير كتمان، وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان. والقراء تان كالآيتين، فتضمنت احداهما ـ وهي قراءة الضاد ـ تنزيهه عن البخل أفان الضنين هو البخيل، يقال ضننت به أضن ، بوزن بخلت به المخل ومعناه ومنه قول جميل بن معمر:

أجود بمضنون التلاد وانني ﴿ بسرك عَمْنَ سَالَنَيْ لَصَنَيْنَ قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس بخيلا بما أنزل الله . وقال مجاهد : لايضن عليهم بما يعلم .

وأجمع المفسرون على ان الغيب ههذا القرآن والوحى. وقال

<sup>(</sup>١) فى كتاب الرد على بشر المريسي الجهمى . وهو من أنفس ماكتب في بيان عقيدة أهل السنة من السلف . وفى الرد على الجهمية وغيرهم من أهل العقائد الزائغة الضالة

الفراء، مقول تعالى: يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه، فلا يضن به عليكم . وهذا معنى حسن جدا ، فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس، ولا سيما عمن لا يعرف قدره ، ويذمه ويذم من هو عنده ومع هذا فهذا الرسول لايبخل عليكم بالوحى الذي هو أنفسشيء وأجله . وقال أبو على الفارسي : المعنى يأتيه الغيب فيبينه ويخبر به ويظهره ، ولايكتمه كما يكتم الكاهن ماعنده ، ويخفيه حتى يأخذعليه حلوانًا . وفيه معنى آخر . وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فــار يخاف أن ينتقض ، ويظهر الأمر تخلاف ماأخبر به ، كما يقع للكهان وغيرهم بمن يخبر بالغيب. فأن كذبهم أضعاف صدقهم: وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه ، بل هو خائف من ظهور كذبه. فاقدام هذا الرسول على الاخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقا به ، مقيها عليه ، مبديا له في كل مجمع : ومعيدًا مناديًا به على صدقه ، مجلبًا به على أعدائه من أعظم الادلة عل صدقه

وأماقراءة منقرأ (بظنين) بالظاء . فعناه المتهم . يقال : ظننت زيدا بمعنى انهمته ، وليس من الظن الذى هو الشعور والادراك، فأن ذاك يتعدى الى مفعولين . ومنه ما أنشده أبو عبيدة :

أما وكتاب الله لاعن شناءة ، هجرت، ولكن المحب ظنين والمعنى: وماهذا الرسول على القرآن بمتهم، بل هو أمين لايزيد فيه و لا ينقص ، وهذا يدل على ان الضمير يرجع الى محمد صلى الله عليه و آله وسلم ، لانه قد تقدم وصف الرسول الملكى بالامانة . ثم قال (وَمَا هُو) أي وماصاحبكم بمنهم ولا بخيل صاحبكم بمنهم أب قال (وَمَا هُو) أي وماصاحبكم بمنهم ولا بخيل و اختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : أحدهما أن الكفار لم يبخلوه . وإنما اتهموه ، فنني النهمة أولى من نني البخل . الثاني انه قال على الغيب ، لانه يقال فلان صنين بكذا وقلما يقال على كذا

1

IJ

قلت: ويرجحه انه وصفه بما وصف به رسوله الملكى ، من الامانة ، فني عنه التهمة كما وصف جبريل بأنه أمين ، ويرجحه اينا انه سبحانه نني أقسام الكذب كلها عما جاء به من الغيب ،فانذلك لوكان كذبا ، فاماأن يكون منه ، أو بمن عليه ، وان كان منه ، فاماأن يكون تعمده أو لم يتعمده ، فان كان من معله فليس هو بشيطان يكون تعمده أو لم يتعمده ، فان كان من معله فليس هو بشيطان رجيم ، وان كان منهمع التعمد فهو المتهم ، ضد الامين . وان كان عن عن غير تعمد فهو المجهم ، ضد الامين . وان كان القرآن أعظم تزكية . فلهذا قال سبحانه (وما هُو بقو ل شيطان رجيم ) ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه ، ولا يحسن منه كما قال تعالى ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه ، ولا يحسن منه كما قال تعالى فني فعله وابتغاء منهم ، وقدرتهم عليه . وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين ، وأحوال الرسل يعلم علما بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين ، وأحوال الرسل يعلم علما

لإيمارى فيه و لايشك ، بل علماضر وريا ، كسائر الضرويات ـ منافاة أحدها للآخر ، ومضادته له . كمنافاة أحد الضدين لصاحبه بل ظهور المنافاة بين الأمر بن للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر في ولهذا وبخسبحانه من كفر بعدظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل و دعوة الشياطين . فقال (أيْنَ تَذْهَبُونَ؟)قال أبو اسحاق فأى طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟

قلت: هذا من أحسن اللازم وأبينه ، أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: ايش تقول خلاف هـذا؟ وأين تذهب خلاف هـذا. قال تعالى (٧٧: ٥٠ فَباتَى حَدِيْثٍ بَمْدَهُ يؤمنون) وقال (فَباتَى حَدِيْثٍ بَمْدَ الله وآياتِهِ يُؤْمِنُون؟) فالأمر منحصر في الحق والباطل، والهدى والضلال، فاذا عدلتم عن الهدى والحق، فأين العدول، وأين المذهب؟

ونظير هذا قوله (٢٢: ٢٧ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنَّ تَولَيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا في الأَرْضِ وتُقطِّعُواأَرْ حَامَكُمْ) أي انأعرضتم عن الأيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس الا الفساد في الأرض ، والشرك والمعاصى وقطيعة الرحم. ونظير هقوله تعالى (٥٠: ٥ بَلْ كَذَّ بُوا بِالْحِيَّقُ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْر مَرْ يَجٍ ) لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس ، قلا يدرون ما يقولون وما يفعلون ، بل لا يقولون شيئا الا كان باطلا، ولا يفعلون شيئا الا كان ضائعا غير نافع لهم، وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل الى المقصود، ونظيره قوله تعالى (فإنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُواءَهُمْ ) وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عزوجل (٢:١٠ فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ ، الحُرَقُ فَإذَا بَعْدَ الْحُرَقِ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُون ?)

#### (۲۵) فصل

ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين. وفى موضع آخر تذكرة للمتقين. وفى موضع آخر ذكر ُ لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقومه. وفى موضع آخر ذكر مبارك. وفى موضع آخر ذكر مبارك. وفى موضع آخر ذكر مبارك. وفى موضع آخر ذكر مبارك.

ويحمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكرا عاما وخاصا، وكونه ذا ذكر، فانه يذكر العباد بمصالحهم فى معاشهم ومعادهم، ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفائه وأفعاله ، وحقوقه على عباده ، ويذكرهم بالحير ليقصدوه ، وبالشر ليجتنبوه . ويذكرهم بنفوسهم ، وأحوالها وآفاتها ، وما تكمل به . ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم ، وبماذا يحترزون من كيده ، ومن أى الأبواب والطرق يأتى اليهم . ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم اليه ، وانهم مضطرون اليه لايستغنون عنه نفسا واحدا ، ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم اليه ، وانهم مضطرون اليه لايستغنون عنه نفسا واحدا ، ويذكرهم

بنعمه عليهم ، ويدعو هم بها الى نعم أخرى أكبر منها ويذكر هم بأسه و شدة بطشه و انتقامه عن عصى أمره ، وكذب رسله و يذكر هم بثو ا به و عقابه و لهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكر وا مافى كتابه ، كما قال : (٢: ٣٣ خُذُوا مَا آتَينْنَا كُم و بقُوَّة واذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ ) واذا كان كذلك فأحق و اولى و أول من كان ذاكر اله من أنزل عليه ، ثم لجميع العالمين . وحيث خص به المتقين فلانهم الذين

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكر ، فهو صاحب الذكر ، ومنه الذكر ، فهو ذكر وفيه الذكر . كما أنه هدى وفيه المدى وشفاء وفيه الشفاء ، ورحمة وفيه الرحمة

انتفعوا بذكره

وقوله سبحانه ( ٢٨:٨١ لَنْ شَاءَمِنْ كُمْ أَنْ يَسْتَقِيمٍ ) بدل من العالمين. وهو بدل بعض من كل وهذامن أحسن مايستدل به على أن البدل فى قوة ذكر عاملين مقصودين فان جهة كونه ذكر اللعالمين كامم غير جهة كونه ذكر اللعالمين كام غير جهة كونه ذكر ألاهل الاستقامة فانه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع ، فكاأن البدل أخص من المبدل منه فالعامل المقدر فيه أخص من العامل الملفوظ في المبدل منه ولا بد من هذا فتأمله

وقوله ( لَمَنْ شَاءَ مِنْ كُمْ ) رد على الجبرية القائلين بأن العبد لامشيئة له ، أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لاارتباط ( م ٩ ـ تبيان ) بينها و بينه الامجرد اقتران عادى من غير أن يكون سببا فيه وقوله ( ٢٨: ٢٩ ومَا تَشَاوُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ ) ردعلى القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بايجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله بل متى شاء العبد الفعل وجد ، ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد، بل هو يفعله بدون مشيئة الله

فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين. فان قال الجبرى: هو سبحانه لم يقل إن الفعل واقع بمشيئة العبد، بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة ، ونحن قائلون بذلك، وقال القدرى قوله ( وماتشاؤون الا أن يشاء الله المختلفة ، فشيئة العبد هى الموجبة للفعل التي بها يقع ومشيئة الله لفعله هو أمره بذلك ونحن لا ننكر ذلك

فالجواب انهذه من تحريف الطائفتين. أما الجبرى فيقال له اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة اقترانه بكونه و شكله وسائر أغراضه التي لا تأثير لها في الفعل، فإن نسبة جميع أغراضه إلى الفعل في عدم التأثير نسبة إرادية عندك؛ والاقتران حاصل بحميع أغراضه. فإ الذي أوجب تخصيص المشيئة ؟ سوتى الله سبحانه في فطر الناس أو عقولهم بأو شرائعهم، بين نسبة المشيئة والارادة الى الفعل، ونسبة سائر أغراض الحي إذا كان عندك ليس إلا مجرد الاقتران عادة؟ والاقتران العادى حاصل مع الجميع

ľ

ز

ۏ

2

فد

c

وأماالقدري فتحريفه أشد، لانه حمل المشيئة على الأمروقال: المعني

وماتشاؤون الا بأمر الله . وهذا باطل قطعاً ، فإن المشيئة في القرآن لم تسمعت في مشيئة التكوين لم تسمعت في مشيئة التكوين كمة وله (٣٠ ١١٣ وأو شاء رَبُكَ مَافَعَلُوهُ ) وقوله (٣٠ ٢٥٣ وأو شأء الله ما قتتكوا ) وقوله (٣٠ فوله (٣٠ فاله مناه الله الله مناه المناه الله مناه اله مناه الله مناه ال

والذى دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد، وأدلة العقل الصريح، أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه و تعالى ، فإلم يشأ لم يكن ألبتة . كماأن ماشاء كان و لابد

ولكن ههنا أمراً يجب التنبيه عليه ، وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة تتعلق بفعله ، و تارة تتعلق بفعل العبد ، فتعلقها بفعله وهو أن يشاء من نفسه إعانة عبده و توفيقه و تهيئته للفعل ، فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد و مشيئته ، ولا يكفى في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة وحدها ، دون أن يشاء فعله ، فانه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها ، فيشاء العبد الفعل ويريده و لا يفعله ، لانه لم يشأ من نفسه إعانته عليه و توفيقه له

وقد دل على هذا قوله تعالى ( وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاء اللهُ رَبُّ الْعَالِمَانَ ) وقوله ( ٧٤ : ٥٦ ومَا يَندْ كُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ) وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر ، والأسباب والمسيات ، وفعل العبد واستناده الى فعل الرب . ولكل منهما عبودية مختص بها : فعبودية الآية الاولى الاجتهاد ، واستفراغ الوسع أو والاختيار ، والسعى . وعبودية الثانية الاستعانة بالله ، والتوكل عليه ، واللجأاليه ، واستنزال التوفيق ، والعون منه ، والعلم بأن العبد لا يمكنه ان يشاء ، ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك وقوله (رَبُّ الْهَا لِمِينَ ) ينتظم ذلك كله ، ويتضمنه . فمن عطل أحد الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها . وبالله التوفيق

وو

### (۲۶)فصل

ومن ذلك قوله تعالى ( ٧٩ : ١ وَ النَّازِ عَاتِ غَرْقًا ٢ والنَّاشِطَاتِ فَشُطًا ﴿ وَ النَّاشِطَاتِ الْمُوا ﴾ فَشُطًا ﴿ وَ السَّابِحَاتِ سَبْحًا ٤ فَالسَّا بِقَاتِ سَبْعًا ﴿ وَ اللَّهُ بَرَاتِ أَمْرًا ﴾ فهذه خمسة أمور . وهي صفات الملائكة

فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الافعال، إذ ذلك من أعظم آياته، وحذف مفعول النزع والنشط لانه لو ذكر ما تنزعو تنشط لاوهم التقييد به وان القسم على نفس الافعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين ، فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول ، كقوله (٢٩٢ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَى) ونظائره . فكان نفس النزع هو المقصود لاعين المنزوع

وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم، وهم جماعة كقوله (٢: ٦٦ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا) وقوله (٤: ٦١ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا) وقوله (٤: ٩٧ أَنَّ اللَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ) وأما قوله (٣٠: ١١ قُلْ يَتُوفًا كُمْ مَلكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِلِّ بِكُمْ ) فاما أن يكون واحدا، وله أعوان ، واما أن يكون المراد الجنس لا الوحدة كقوله (٢٦: ١٢ أعوان ، واما أن يكون المراد الجنس لا الوحدة كقوله (٢٦: ١٢ وإنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ وصَدَّقَتُ بِكُلِمَاتِ رَبُّهَا وِكُتُبِهِ ) وقوله (٢٦: ١٨ وإنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللهِ لاَنْحُصُوها)

والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة ؛ والاغراق في النزع هو أن يجتذبه الى آخره ، ومنه اغراق النزع في جذب القوة . بأن يبلغ بها غاية المد ، فيقال : أغرق في النزع ، ثم صار مثلا لـكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والـكلام . أقيم مقامه الاعطاء والتكلم

واختلف الناس هل النازعات متعد أو لازم ? فعلى القول الذي حكيناه يكون متعديا ، وهذا قول على ومسروق ، ومقاتل ، وأبي صالح . وعطية عن ابن عباس . وقال ابن مسعود : هي أنفس الكفار ، وهوقول قتادة ، والسُّدِّي ، وعطاء عن ابن عباس . وعلى

هـذا فهو فعل لازم . وغرقا على هـذا معناه نزعا شديدا أبلغ مايكون وأشده

وفي هذا القول ضعف من وجوه ﴿ أحدها ﴾ أن عطف ما بعده عليه يدل على أنها الملائكة ، فهي السابحات والمدبرات ، والنازعات ﴿ الثاني ﴾ أن الإقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين ، ولا في اللفظ مايدل عليه ﴿ الثالث ﴾ أن النزع مشترك بين نفوس بني آدم ، والاغراق لايختص بالكافر . وقال الحسن: النازعات هي النجوم ، تنزع من المشرق الي المغرب . وغرقا هو غروبها قال : تنزع من ههنا و تغرق ههنا . واختاره الاخفش وأبو عبيد ، وقال مجاهد : هي شدائد الموت وأهواله ، التي تنزع ملارواح نزعا شديدا . وقال عطاء ، وعكرمة : هي القيسي ، والنازعات على هذا القول بمعني النسب أي ذوات النزع التي ينزع بها الرامي ، فهو النازع

قلت: النازعات اسم فاعل من نزع؛ ويقال: نزع كذا. اذا اجتذبه بقوة، ونزع عنه إذا خلاه وتركه، بعد ملابسته له. و زع اليه إذا ذهب اليه ومال اليه. وهذا انما توصف به النفوس التي لها حركة إرادية للميل الى الشيء أو الميل عنه، وأحق ماصدق عليه هذا الوصف الملائكة ولان هذه القوة فيها أكمل ، وموضع الآية فيها أعظم. فهي التي تغرق في النزع اذا طلبت ما تنزعه أو تنزع اليه، والنفس الانسانية أيضا لها هذه القوة ، والنجوم أيضا تنزع من

أفق الى أفق فالنزع حركة شديدة بسواء كانت من ملك ، أو نفس انسانية ، أو نجم ، والنفوس تنزع الى أوطانها ، والممالفها ، وعند الموت تنزع الى ربها ، والمنايا تنزع النفوس ، والقسى تنزع بالسهام ، والملائكة تنزع من مكان الى مكان ، و تنزع ماوكلت بنزعه ، والحيل تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الاعنة لطول أعناقها فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى ، فانه هو الذي خلقهاو خلق محلها، وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك . ومن ذكر صورة من هذه الصورفاتما أراد التمثيل . وان كانت الملائكة أحق من تناوله هذا الوصف

فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم : فهم النازعات التي تنزع الارواح من الاجساد ، والناشطات التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وخفة من قولهم : نشط الدلو من البئر اذا أخرجها ، وانا أنشط بكذا أي أخف له وأسرع (والسابحات) التي تسبح في الهوا ، في طريق بمرها الى ماأمرت به كا تسبح الطير في الهوا ، (فالسابقات) التي تسبق و تسرع الى ما أمرت به لا تبطى ، عنه و لا تتأخر (فالمدبرات) أمور العباد التي أمرها ربه ابتدييرها ، وهذا أولى الأقوال

وقد روى عن ابن عباس: أن(النازعات) الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة وعنف (والناشطات) الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة. واختار الفراء هذا القول، فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها؛ وتنزع نفس الكافر. قال

الواحدى أنه انما اختار ذلك ، لما بين النشطو النزع من الفرق فى الشدة واللين ، فالنزع الجذب بشدة ، والنشط الجذب برفق ولين ( والناشطات ) هى النفوس التى تنشط لما أمرت به ، والملائكة أحق الخلق بذلك ، و نفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به

وقيل ( السابحات ) هي النجوم تسبح في الفلك ، كما قال تعالى ( ٣٦ : ٤٠ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبُحُونَ ) وقيل : هي السفن تسبح في الماء ، وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة الى ربها

قلت: والصحيح أنها الملائكة. والسياق يدلعليه. وأما السفن والنجوم، فأنما تسمى جارية وجوارى كما قال تعالى ( ٢٤: ٣٣ وَمَنْ آيَاتِهِ الْجُوَارِ فِي الْبُحْرِ كَالاَّعْلَامِ )وقال(٢٩: ١١ حَمَلْنَا كُمْ فِي الْجُارِيَةِ ) وقال (١١: ١٦ الجُوَارِ الْمُكُنِّسِ ) ولم يسمها سابحات. وإن أطلق عليها فعل السباحة ، كقوله ( كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبُحُون ) ويدل عليه ذكره السابقات بعدهاو المدبرات بالفاء، وذكره الثلاثة الأول بالواو ، لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله ، فانها نزعت بالواو ، لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله ، فانها نزعت السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل السبق والتدبير بالفاء ، فتأهله

قال مسروق ؛ ومقاتل ، والكلي : (فالسابقات سَبَقاً)هي الملائكة قال مجاهد وأبوروق : سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح

والإيمان والتصديق. قال مقاتل: تسبق بارواح المؤمنين المالجنة. وقال الفراء، والزجاج: هي الملائكة. تسبق الشياطين بالوحي الى الأنبياء اذ كانت الشياطين تسترق السمع. وهذا القول خطأ لا يخفى فساده، اذ يقتضي الاشتراك بين الملائكة والشياطين في إلقائهم الوحي، وأن الملائكة تسبقهم به الى الانبياء. وهذا ليس بصحيح، فأن الوحي الذي تأتي به الملائكة الى الانبياء لا تسترقه الشياطين، ونم معزولون عن سماعه، وان استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث، فالقسبحانه صان وحيه الى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئا منه، وعزلهم عن سمعه. ولو أن قائل أن تسترق الشياطين شيئا منه، وعزلهم عن سمعه. ولو أن قائل مذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرّجم بالشّه بن قبل إلقاء الكلمة التي استرقها لكان له وجه. فان الشيطان يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب يبدر مسرعا بالقائه الى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب المؤولة بالشهاب له

وفسرت (السابقات سبقا) بالأنفس السابقات الى طاعة الله ومرضاته وأما (المدبرات أمرا) فأجمعوا على أنها الملائكة ، قال مقاتل : هم جبريل ، وميكائيل ، واسرافيل ، وملك الموت : يدبرون أم الله تعالى فى الارض ، وهم (المقسمات أمرا) . قال عبد الرحن بن ساباط : جبريل موكل بالرياح وبالجنود ، وميكائيل موكل بالقطر والنبات ، وملك الموت موكل بقبض الأنفس ، واسرافيل ينزل بأمر الله عليهم . وقال ابن عباس ؛ هم الملائكة ، وكلهم الله بأمور

عرفهم العمل بها والوقوف عليها ، بعضهم لبنى آدم يحفظون و يكتبون، وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات ، والحسف والمسخ ، والرياح والسحاب، انتهى

وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكا ، وللرؤيا ملك موكل بها ، وللجنة ملائكة موكلون بعارتها ،وعمل آلاتها ، وأوانيها، وغراسها وفرشها ، ونمارقها ، وأرائكها . وللنار ملائكة موكلة بعمل مافيها وإيقادها ، وغير ذلك

فالدنيا وما فيها ، والجنة والنار ، والموت وأحكام البرزخ - قد وكل الله بذلك كله ملائكة يدبرونماشاء الله من ذلك . ولهذا كان الايمان بالملائكة أحد أركان الايمان الذي لايتم الايمان إلا به وأما من قال انها النجوم فليس هذا من قول أهل الاسلام ، ولم يجعل الله النجوم تدبر شيئا من الخلق . بل هي مدبرة مسخرة . كا قال تعالى (١٦ : ١٦ والشَّهُ سَ والقَّمَر والنَّجُومُ مُسَخَرًاتٍ بأَ مْرٍ وَ) فالله سبحانه هو المدبر بملائكته لامر العالم العلوى والسفلي

قال الجرجانى: وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وماقبلها بالواو، لان ماقبلها أقسام مستأنفة ، وهذان القسمان منشآن عن الذى قبلهما كأنه قال : فاللاتى سبحن فسبقن ، كما نقول قام فذهب ، أوجب الفاء ان القيام كان سببا للذهاب ولو تلت : قام وذهب لم تجعل القيام سببا للذهاب

واعترض عليه الواحدي فقال: هذا غير مطرد في هذه الآية

لأنه بيعدأن يجعل السبق سبباللتدبير ، معأن السابقات ليست الملائكة في قول المفسرين

قلت : الملائكة داخلون فى السابقات قطعا وأما اختصاص السابقات بالملائكة فهذا محتمل وأما قوله : يبعد أن يكون السبق السبا للتدبير فليس كما زعم ، بل السبق المبادرة الى تنفيذ ما يؤمر به الملك فهو سبب للفعل الذى أمر به ، وهو التدبير ، مع أن الفاء دالة على التعقيب ، وأن التدبير يتعقب السبق بلا تراخ . بخلاف الاقسام الثلاثة ، والله أعلم

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستازم لصدق الرسول وثبوت القرآن أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم به دون أن يراد به مقسما عليه بعينه وهدا القسم يتضمن الجواب المقسم عليه وان لم يذكر لفظاً ولعل هذامراد من قال انه محذوف للعلم به إلكن هذا الوجه ألطف مسلكا فان المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستازماً استغنى عن ذكره بذكره وهذاغير كونه محذوفاً لدلالة مابعده عليه فتأمله ولعل هذا قول من قال انه لكن على غير الوجه الذي قدروه فان إقسامه سبحانه بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوييته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته فالأقسام بها في الحقيقة إقسام بربوييته وصفات كاله فتأمله

ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم امر المعاد ، و نبوة موسى المستلزمة لنبوة محمد صلى الله عليه وســلم . إذ من المحال أن يكون موسى نبياً و محمد ليس نبيامع أن ما يثبت نبوة موسى فلمحمد نظيره أو أعظم منه . وقررسبحانه تكليمه لموسى بندائه له بنفسه ، فقال (٧٩:٧٩ إِذْنَادَاهُرَ بَهُ ) فأثبت المستلزم للكلام والتكليم. وفي موضع آخر أثبت النجاء والنداء ، والنجاء: نوع من التكليم. ومحال ثبوت النوع بدون الجنس ثُم أمره أن يخاطبه بألين خطاب فيقول له: ﴿ مَلَّ الْكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. وأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى؟) فَفِي هَذَا مِن لَطْفُ الْحَطَابُ وَلَيْنُهُ وَجُوهُ أحدها اخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج ألامر والالزام، وهو ألطف . و نظير دقول ابراهيم لضيفه المكرمين (١٥٠٧٠ ألا تأكلون) ولم يقل كلوا ﴿ الثاني ﴾ قوله (إلى أن تزكي) والتزكي النماء ، والطهارة، والبركة، والزيادة . فعرض عليه أمر ايقبله كل عاقل ولا يرده الا كلأحق جاهل ﴿الثالث ﴾ قوله(تزكى) ولم يقلأز كيك فأضاف التزكية إلى نفسه . وعلى هذا يخاطب الملوك ﴿ الرَّابِعِ ﴾ قه له (وأهديك) أي أكون دليلا لك، وهاديا بين بديك، فنسب الهدامة اليه والتزكي الى المخاطب، أي أكون دليلالكوهاد بافتتزكي أنت ، كما تقول للرجل: هل لك أن أدلك على كنز تأخذ منه ماشئت؟ وهذا أحسن من قوله أعطيك ﴿ الخامس ﴾ قوله (إلى ربك) فان في هذا مايوجب قبول مادل عليه وهو انه يدعوه ويوصله الى ربه فاطره

وخالقهالذيأوجده ، ورباه بنعمه : جنينا، وصغيرا، وكبيرا . وآتاه الملك. وهو نوع من خطاب الاستعطاف والالزام كم تقول لمن خرج عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك وهو لاك ومالكك؟ و تقول للولدألا تطيع أباك الذي رباك ﴿ السادس ﴿ قُولُه (فَتَحْشَي ) أي اذا اهتديت اليه وعرفته خشيته ، لانمن عرف الله خافه ، ومن لم يعرفه لم يخفه ، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته ، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية ﴿ السابع ﴾ ان في قوله (هللك)فائدة لطيفة، وهي أن المعنى هل لك في ذلك حاجة أوأرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يادر إلى قبول ذلك. لان الداعي إنما يدعو الى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعي . فكأنه يقول : الحاجة لكوأنت المتزكي .وأنا الدليل لك والمرشدلك إلى أعظم مصالحك ، فقابل هذا بغاية الكفر والعناد . وادعى انه رب العباد . هذا . وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فَسوى ، ولا قدر فهدي ، فكذب الخبر ، وعصى الأمر ، ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكر ، فحشر جنوده فأجابوه ، ثمم نادي فيهم بأنه ربهم الأعلى ، واستخفهم فأطاعوه . فبطش به جبـار السموات والأرض بطشة عزيز مقتدر ، وأخذه نكال الآخرة والأولى ، ليعتبر بذلك من يعتبر ، فاعتبر بذلك من خشى ربه من المؤمنين، وحق القول على الــكافرين

ثم أقام سبحانه حجته على العالمين بخلق ماهو أشد منهم وأكبر، وأعظم وأعلى وأرفع ، وهو خلق السماء و بناؤها، و رفع سمكم او تسويتها، وإظلام ليلها ، وإخراج ضحاها ، وخلق الأرض ومدها وبسطها وتهيئتها لما يراد منها . وأخرج منها شراب الحيوان وأقواتهم ، وأرسى الجبال فجعلها رواسى للارض ، لئلا تميد بأهلها ، وأودعها من المنافع مايتم به مصالح الحيوان الناطق والبهيم . فمن قدر علىذلك كله كيف يعجز عن إعادتكم خلقا جديدا ؟

إر

ود

1

الر

لقا

-1

11

لع

م

5

-

9

فتأمل دلالة المقسم به المذكور فى أول السورة على المعاد. والتوحيد وصدق الرسل كدلالة هـذا الدليل المذكور . وإذاكان هذا هو المقصود لم يكن محتاجا الى جواب . والله أعلم

#### ( 💎 ) فصل

ومن ذلك قوله تعالى ( ١٠ ٧٧ وَ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا ٢ فَالْعَاصِفَاتِ عَصَفًا ٣ والنَّاشِراتِ نَشْراً ٤ فَالْفَارِقاتِ فَرْقا ٥ فالمُلْقِيَاتِ ذِكْراً ٢ عُدْراً أو نُدْراً ٧ إِنَّمَا تُوْعَدُون لَوَاقِعٌ ) فسرت المرسلات بالملائكة ، وهو قول أبي هريرة ، وابن عباس ، في رواية مقاتل وجماعة ، وفسرت بالرياح ، وهو قول ابن مسعود واحدى الروايتين عن ابن عباس وقول قتادة . وفسرت بالسحاب ، وهو قول الحسن ، وفسرت بالانبياء ، وهو رواية عطاء عن ابن عباس

قلت: الله سبحانه يرسل الملائكة، ويرسل الانبياء، ويرسل الرياح، ويرسل السحاب، فيسوقه حيث يشاء. ويرسل الصواعق

فيصيب بها من يشاء ، فارساله واقع على ذلك كله ، وهو نوعان : إرسال دين يحبه ويرضاه ،كارسال رسله وأنبيائه ، وإرسال كون وهو نوعان: نوع يحبه ويرضاه ، كارسال ملائكته في تدبير أمر خلقه. ونوعلايحبه بل يسخطه ويبغضه كارسال الشيطان على الكفار فالارسال المقسم به ههنا مقيد بالعرف ﴿ فاما أَنْ يَكُونَ ضَـدُ المنكر ، فهو إرسال رسله من الملائكة . ولايدخلفي ذلك إرسال الرياح ، ولاالصواعق،ولاالشياطين . وأما إرسال الانبياء فلو أريد لقال: والمرسلين، وليس بالفصيح تسمية الانبياء مرسلات. وتكلف الجماعات المرسلات خلاف المعهود من استعمال اللفظ . فلم يطلق في القرآن جمع ذلك الاجمع تذكير لاجمع تأنيث. وأيضافاقتر ان اللفظة بما بعدها من الاقسام لايناسب تفسيرها بالانبياء . وأيضا فان الرسل مقسم عليهم فى القرآن لامقسم بهم كقو لهم (١٦: ٦٣ تَاللهُ لَقَدْأَرْ سَلْنَا إلى أَمَم مِنْ قَبْلِكِ) وقوله (و إِنَّكَ لِمَنَ المُرْسَلِينِ) و قوله (٣٦ : ١ يَس٢ وَ الْقُرْآنَ اَخْ كِيمِ ٣ إِنَّكَ لِمَنَّ الْمُوْسَـلِيْنَ ) وان كان العرف من التابع ، كعرف الفرس وعرف الديك ، والناس الى فلان عرف واحد ، أى سابقون فىقصده والتوجهاليه \_ جازأن تكون المرسلات الرياح ويؤيده عطف العاصفات عليه والناشر ات . وجاز أن تكون الملائكة، وجاز أن يعم النوعين لوقوع الارسال عرفا عليهما . ويؤيده أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفها . ويؤيد لونها الرياح

عطف العاصفات عليها بفاء التعقيب والتسبب في في أرسلت عليها فعصفت . ومن جعل المرسلات الملائكة قال : هي تعصف في مضيها مسرعة كما تعصف الرياح . والأكثرون على انها الرياح . وفيها قول الثاف انها تعصف بروح الكافر ، يقال عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه . قال الأعشى

تعصف بالدارع والحاسر \*

حكاه أبو اسحق. وهو قول متكلف، فإن المقسم به لا بدأن يكون آية ظاهرة تدل على الربوبية ، وأما الأمور : الغائبة التي يؤمن بها فأنما يقسم عليه . وأنما يقسم سبحانه بملائكته وكتابه ، لظهور شانهما ولقيام الأدلة والإعلام الظاهرة الدالة على ثبوتهما

وأما (الناشرات نشرا) فهو استئناف قسم آخر ، و لهذا أتى به بالواو وماقبله معطوف على القسم الأول بالفاء . قال ابن مسعود ، والحسن ، وماقبله معطوف على القسم الرياح تأتى بالمطر . ويدل على صحة قولهم قوله تعالى (٧: ٧٥ وهو الذي يُرسُلُ الرَّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ) يعنى أنها تنشر السحاب نشر ا، وهو ضدالطي ، وقال مقاتل : هي الملائكة تنشر كتب بني آدم و صحائف أعمالهم . وقاله مسروق ، وعطاء عن ابن عماس . وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند صعودها ونزولها . وقيل : تنشر أوامر الله في الأرض والسماء . وقيل : تنشر النفوس ، فتحيها بالايمان ، وقال أبوصالح : هي الأمطار تنشر الأرض . أي تحييها

قلت: وبجوز أن تكون الناشرات لازما لامفعول له، ولا يكون المراد أنهن نشرن كذا ، فانه يقال : نشر الميت:حي،وأنشره الله : إذا أحياه ، فيكون المراد بها الأنفس التي حييت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات ، أوالأشباح والأرواح والبقاع التي حييت بالرياح المرسلات. فإنَّ الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات، والوحى سبب لنشور الأرواح وحياتهـا . لـكن هنــاأمرأ ينبغي التفطن له ، وهو أنه سبحانه جعل الاقسام في هـذه السورة نوعين وفصل أحـدهما مر. الآخر ، وجعـل العاصفات معطوفا على المرسلات بفاء التعقيب فصارا كأنهما نوء واحد، ثم جعل الناشرات كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه بالواو . ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء ، فأوهم هـذا أن الفارقات والملقيات مرتبط بالناشرات، وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات. وقد اختلف في الفارقات ، والأكثرون على أنها الملائكة . ويدل عليـه عطفــه الملقيات ذكرا عليهابالفاء وهي الملائكة بالاتفاق

وعلى هـذا فيكون القسم بالملائكة التى تنشر أجنحتها عند الـنزول ففرقت بين الحق والباطل، فألقت الذكر على الرسـل إعذارا وانذارا

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها. وقال: هي تفرق السحاب همنا وهمنا. ولكن يأبي ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها. ومن قال: الفارقات أي القرآن يفرق بين الحق بالفاء عليها. ومن قال: الفارقات أي القرآن يفرق بين الحق

والباطل فقوله يلتئم مع كون الناشرات الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل : إنها الرياح . ومن قال : هي جماعات الرسل فان أراد الرسل من الملائكة فظاهر ، وان أراد الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول

عا

الج

أن

من

يقا

اللو

غير

اً ز\_

وق

على

من

فدا

ويظهر - والله أعلم بماأراد من كلامه - أن القسم في هذه الآية وقع على النوعين: الرياح ، والملائكة ، ووجه المناسبة أنحياة الأرض والنبات وأبدان الحيوان بالرياح ، فأنها من روح الله ، وقد جعلها الله تعالى نشورا ، وحياة القلوب والأرواح بالملائكة ، فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة ، ولهذا - والله أعلم - فصل أحدالنوعين من الآخر بالواو وجعل ماهو تابع لكل نوع بعده بالفاء

و تأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية ، وحال السعدا، والاشقياء فيها ، وقررها بالحياة الاولى في قوله (٧٧ : ٢٠ أَلَمْ تَخُلُقُ كُمْ مِنْ مَاءِ مَهِنْ ) فذكر فيها المبدأ والمعاد ، وأخلص السورة لذلك ، فيسن الاقسام بما يحصل به نوعا الحياة المشاهدة ؛ وهو الرياح ، والملائكة . فكان في القسم بذلك أبين دليل وأظهر آية على صحة ماأقسم عليه و تضمنته السورة . ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية المحود والعناد والكفر . فاستحق الويل بعد الويل ، فتضاعف عليه الويل ، كما تضاعف منه الكفر والتكذيب

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع. ولا أعظم منه

موقعا فانه تكرر عشرمرات . ولم يذكر إلافى أثر دليل أومدلول عليه عقيب مايوجب التصديق ومايوجب التصديق به فتأمله

# (۲۸) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (١:٧٥ الأأَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقَيِمَةِ ٢ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) وقد تقدم ذكر هذين القسمين ومناسبة الجمع بينهما فى الذكر ، وكون الجواب غير مذكور ، وأنه يجوز أن يكون أن يكون عاحذف لدلالة السياق عليه والعلميه ، ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبيه على دلالة المقسم به ، وكونه آية ، ولم يقصد به مقسما عليه معينا . فكا نه يقول : اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقسما بها ، لكونها من آياتنا وأدلة ربويتنا

ثم أنكر على الانسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعد مافرقها البلى . ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع غيرها من عظامه . وعلى هذا فيكون سبحانه قد احتج على فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته عليه . وأخبر عن فعله بأنه لا يلزمهم من القدرة وقوع المقدور . والمعنى : بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . ودل على هذا المعنى المحذوف قوله (بلى) فانها حرف ايجاب لما تقدم من النقى ، فلهذا يستغنى عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال عليه . فدلت الآية على الفعل . وذكرت القدرة لا بطال قول المكذبين

الد

ال

Ì,

م.

وا

...

11

غ

1

ئے

وفى ذكر البنان لطيفة أخرى ، وهى أنها أطرافه ، وآخر مايتم به خلقه ، مع دقتها وصغرها ولطافتها . فهو على مادون ذلك أقدر . فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والارمام : قيل إنا نجمع ونسوى أكثرها تفرقا ، وأدقها أجزاء ، وآخر أطراف البدن ، وهى عظام الإنامل ومفاصلها

وقالت طائفه: المعنى نحن قادرون على أن نسوى أصابع يديه ورجليه ونجعلها مستوية شيئاواحدا كخف البعير، وحافر الحمار لانفرق بينهما، ولايمكنه أن يعمل بها شيئاما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الإعمال والبسط والقبض. والتأتى لما يريد من الحوائج. وهدذا قول ابن عباس وكثير من المفسرين. والمعنى على هذا القول: إنا فى الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه مجموعة دون تفرق: فكيف لانقدر على جمعها معد تفريقها

فهذا وجه من الاستدلال غير الأول، وهو الاستدلال بقدرته سبحانه على جمع العظام التي فرقها ؛ ولم يجمعها ، والأول استدلال بقدرته سبحانه على جمع عظامه بعد تفريقها ، وهما وجهان حسنان ، وكل منهما له ترجيح من وجه ، فيرجح الاول أنه هو المقصود ، وهو الذي أنكره الكفار ، وهو إجراء على نسق الكلام واطراده ، ولأن الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في

الدنيا، وانما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت. ويرجح القول الثاني ولعله قول جمهور المفسرين، حتى أن فيهم من لم يذكر غيره و أنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة، وهي تفريق البنان مع انتظامها في كفواحد، وارتباط بعضها ببعض، فهي متفرقة في عضو واحد، يقبض منها واحدة ويبسط أخرى، ويحرك واحدة والاخرى ساكنة ويعمل بواحدة والاخرى معطلة، وكلها في كف واحد قد جمعها ساعد واحد فلو شاء معطلة، وكلها في كف واحد قد جمعها ساعد واحد فلو شاء سبحانه لسواها فجعلهاصفة واحدة كباطن الكف ففاته هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها في هذا أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت

ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الانسان وإصراره على المعصية والفجور : وأنه لايرعوى ولايخاف يوما يجمع الله فيه عظامه ويبعشه حيا ، بل هو مريد للفجور ماعاش . فيفجر فى الحال ، ويريد الفجور فى غد ومابعده ، وهذا ضد الذى يخاف الله والدار الآخرة فهذا لايندم على مامضى منه ولا يقلع فى الحال، ولا يعزم فى المستقبل على الترك ، بل هو عازم على الاستمرار ، وهذا ضد التائب المنب

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك ، وهو استبعاده ليوم القيامة وليس هذااستبعاداً لزمنه مع اقراره بوقوعه ، بل هو استبعادلو قوعه كا حكى عنه فى موضع آخر قوله (٥٠: ٣ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيْدُ)

أى بعيد وقوعه ، وليس المراد أنه واقع بعيد زمنه . هذا قول جماعة من المفسرين . منهم ابن عباس وأصحابه . قال ابن عباس : يقدم الذنب ويؤخر التوبة . وقال قتادة . وعكرمة : قُدُما فى معاصى الله لا ينزع عن فجوره

1

وفي الآية قول آخر ؛ وهو أن المعنى بل يريد الانسان ليكذب بما أمامه من البعث ويوم القيامة . وهذا قول ابن زيد ، واختيار ابنقتيبةوأ بي اسحق . قال هؤلاء : ودليل ذلك قوله (٦:٧٥ يَسْأُ لُأُ يُانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ ) ويرجح هذا القول لفظة ( بل ) فأنها تعطى أن الانسان لم يؤمن بيومالقيامة مع هذا البيان والحجة ، بل هو مريد للتكذيب به، ويرجحه أيضا أن السياق كله في ذم المكذب بيوم القيامة لافى ذم العاصى والفاجر ، وأيضا فان ماقبل الآية وما بعدها يدل على المراد . فانه قال ( أَيَحسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ لَنْ نَجُمْعَ عِظَامَهُ ؟ أَلِي قادِ رِيْنَ عَلَى أَنْ أُسُونَى بَنَانَهُ ) فأنكر سيحانه عليه حسانه انالله لا يحمع عظامه . ثم قرر قدرته على ذلك . ثم انكر عليه ارادة التكذيب بيوم القيامة . فالأول حسبان منه أن لايحييه بعد موته , والثاني تكذيب منه بيوم البعث وانه يريد أن يكذب بما وضح وبان دليلوقوعه وثبوته . فهو مريدللتكذيب به . ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال ( يَسْأَلُ أَيَّانَ بَوْمُ الْقَيَامَةِ ) فالأول

ارادة التكذيب والثانى نطق بالتكذيب وتكلم به. وهذا قول قوى ، كما ترى . لكن ينبغى إفراغ هذه الالفاظ فى قوالب هذا المعنى . فان لفظة (يفجر) إنما تدل على عمل الفجور لاعلى التكذيب وحذف الموصول مع ماجره وإبقاء الصلة خلاف الأصل . فان أصحاب هذا القول قالوا تقديره ليكفر بماأمامه ، وهذا المعنى صحيح لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة

فالجواب أن الأمركذلك لكن الفعل اذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم اعطاءه حكمه من جميع الوجوه ، بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلا ، وما يضمنه معنى فعل آخر ويحرى على المضمن أحكامه لفظا وأحكام الفعل الآخر معنى ، فيكون فى قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار . ومن تدبر هذا وجده كثيرا فى كلام الله تعالى

فلفظ (يفجر) اقتضت (أمامه) بلا واسطة حرف ولا اسم موصول، فأعطيت ما اقتضته لفظا واقتضى ماتضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول؛ فأعطيته معنى. فهذا وجه هذا القول لفظا ومعنى. والله أعلم

ثم أخبر سبحانه عن حال هذا الانسان اذا شاهد اليوم الذي كذب به . فقال (٧:٧٥ فاذًا بَرِقَ البَصَرُ وخَسَفَ القَمرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ والْقَمَرُ مَتُو اللهِ نُسَانُ يَوْمَتُهُ إِنْ اللَّهَرُ ) فبرق بصره أي يشخص والْقَمَرُ مَتُو اللهِ نُسَانُ يَوْمَتُهُ إِنْ اللَّهَرُ ) فبرق بصره أي يشخص

.1

يشاهده من العجائب التي كان يكذب بهاو خسف القمر ذهب ضوؤه وانمحي وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد مافرقها البلي ومزقها ، ويجمع للانسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أو شر . ويجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله. ويجمع المؤمنين في دارالكرامة فيكرم وجوههم بالنظراليه ويجمع المكذبين في دار الهوان ، وهو قادر عـلى ذلك كله كما جمع خلق الانسان من نطفة من مَني يُمني ثم جعله علقة مجتمعة الاجزاء بعد ماكانت نطفة متفرقة في جميع بدن الانسان، وكما يجمع بين الانسان وملك الموت، ويجمع بين الساق والساق إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر، ومن يجهز روحه من الملائكة ، أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة فكيف(أنكر)هذاالانسانأن يجمع بينه وبين عمله وجزائه ، وأن يجمع مع بني جنسه ليوم الجمعوأن يجمع عليه بين أمر اللهو نهيه.وعبو ديته فلا يُشرُكُ سـدُمَّى مهملا معطلاً لا يؤمر ولا ينهي ، ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك

فا أجمع هذه السورة لمعان الجمع والضم وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيهاهمومها وغمومها وارادتها واعتقاداتها وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد ، والقيامة الصغرى ، والكبرى ، وأحوال الناس في المعاد ، وانقسام وجوههم الى ناظرة منعمة ،

وباسرة معذبة . و تضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل منمكان. الى مكان. فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراق، ويقول الحاضرون ( مَنْ رَاق ؟ ) أي من يرقى من هذه العلة التي أعيت على الحاضرين ، أي التمسو اله من رقيه . والرقية آخر الطب، وقيل : من يرقى بها ويصعد ؛ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى الأول تكون من رقى يرقى كرمي يرمي. وعلى الثاني من رقى يرقى كشقى يشتى . ومصدره الرقاء ومصدر الأول الرقية . والقول الأولأظهر لوجوه ﴿ أحدها ﴾ انه ليس كلميت يقول حاضروه : من يرقى بروحه وهذا أنما يقوله من يؤمن برقى الملائكة بروح الميت ﴾ وانهم ملائكة رحمة ، وملائكة عذاب. بخلاف التماس الرقية وهي الدعاء فانه قل مايخلو منه المحتضر ﴿ الثَّانِي ﴾ أن الروح أنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال من يرقى بها . وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب. علم من يرقى بها إلى الله ﴿ الثالث ﴾ أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنهو يفيد السامع ، وأماالراقي الى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه ، و (من)إنمايسئل بهاعن تعيين مايمكن السائل أن يصل الى العلم بتعيينه ﴿ الرابع ﴾ أن مثل هذا السؤال أنما يراد به تحضيضواثارة اهتمامالي فعل يقع بعدمن نحوقوله(٢٤٥:٢ مَنْ ذَا الَّذِي ُيقُرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ أو يرادبه إنكار فعل ما يذكر بعدها

كقوله (٢: ٥٥٠ مَنْ دَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِاذْنِهِ ) وفعل الراقة الى الله لايحسن فيه واحد من الامرين هنا بخلاف فاعل الرقية فانه يحسن فيه الاول (الحامس) ان هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل الى مثل تلك الحال ، فحكى الله سبحانه ماجرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول ، لأنه ليس الغرض متعلقا بالقائل بل بالقول ، ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه ، فكان حمل الكلام على ماألف وجرت العادة بقوله أولى ، اذ هو تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه والسادس انه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال من هو الراقى ، ومن الراقى ، لاوجه للكلام غير ذلك ، كما يقالمن هو القائل منكم كذا وكذا ، وفي الحديث «من القائل كلمة كذا» (١ فعل كذا ، ومن ذا الذي قاله . فيعلم أن فاعلا وقائلا فعل وقال ، ولا فعل كذا ، ومن ذا الذي قاله . فيعلم أن فاعلا وقائلا فعل وقال ، ولا

<sup>(</sup>١) روى البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى واللفظ له عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف النبي عليه فعطست ، فقلت : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبر بنا وبرضي . فلما صلى النبي عليه الله عبد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبر بنا وبرضي . فلما الثانية فلم يتكلم قال «من المسكلم في الصلاة ؟ » فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثالثة . فقال رفاعة أنا يارسول الله . فقال « والذى نفسى ييده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها »

يعلم تعيينه ، فيسأل عن تعيينه بمن تارة وبأى تارة وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقى بالروح الى الله

فان قيل : بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه.ولم يعلموا تعيينه فيسأل عن تعيين أحدها . قيل : هم يعلمون أن تعيينه غير مكر. ، فكيف يسألون عن تعيين مالا سبيل للسامع الى تعيينه ، ولا الى العلم به ﴿ الثَّامن ﴾ ان الآية انما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت، وانه قد حضر ولم يبق شيء ينجع فيه ولا مخلص منه ، بل هو قد ظن أنه مفارق لامحالة . فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لاسمباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه , فطلبو اأسيابا خارجة عن المقدور تستجلب بالرقى والدعوات، فقالوا من راق؟ أي من يرقى هذا العليل من أسباب الهلاك والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لايجدى الدواء ﴿ التَّاسِعِ ﴾ أن مثل هذا إنَّما يراد به النفي والاستبعاد ، وهوأحد التقديرين في الآية ، أي لا أحد يرقى من هذه العلة بعدما وصل صاحبها الى هـذه الحال . فهو استبعاد لنفي الرقية لاطلب لوجود الراقى . كقوله (٣٦: ٧٨ قالَ مَنْ يُحْنِي الْمِظَامُ وهيَ رَمِمْ ۖ) أي لا أحديميها، وقد صارت إلى هذه الحال . فان أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من الر" في وان أربد ما الطلب استحال أيضا أن يكون منه . وقد بينا أنها في مثل هذا إنمـا تستعمل للطلب أو اللا نكار . وحينئذ فنقول في ﴿ الوجه العاشر ﴾ إنها إما أن يراد

بها الطلب أو الاستبعاد؛ والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين؛ ولا سبيل الى حمل واحد من هذه المعانى على الرقى. لما بيناه، والله أعلم

#### (۲۹)فصل

ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن: فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر اليه. فلاأجمل لبواطنهم . ولاأنعم . ولاأحلى - من النظر اليه ، ولاأجمل لظو آهر هم من نضرة ألوجه ، وهي إشر أقه وتحسينه ، و بهجته ، وهذا كما قال في موضع آخر ( ٧٦: ١١ وَلَقَاهُمْ لَضْرَةً وَسُرُوراً ) ونظيره قوله (٧: ٢٦ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَ لَنَا عَلَيْمُ كُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُم وريْشاً ) فهذا جهال الظاهر وزينته شم قال (و لِمَاسُ التَّقْوَى ذِلاِكَ خُـيْرٌ ) فهذا جهالِ الباطن . ونظيره قوله ( ٣٧ : ٦ إِنَّا زَيِّنَا السُّمَّاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْـكُواكِ) فهذا جال ظاهرها ، ثم قال ( وحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطًانِ مَاردٍ ) فهذا جهال باطنها . ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف (١٢ : ٢١ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَ كُبَرْنَهُ وَقَطُّونَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاهَدَا بَشَراً إِنْ هَٰذَا إِلَّا وَلَكُ كُو يُحْ ٣٢ قَالَتْ فَذَلِهِ كُنِّ الَّذِي أُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ

فَأَسْتُهَكُّمَ ﴾فذكرها لهذا هو من تمام وصفها لمحاسنه ، وأنه فىغاية المحاسن ظاهرا وباطنا. وينظر إلى هذا المعنى ويناسبه قوله (١١٨:٢٠ إِنَّ لَكُ أَنْ لَاَتَّجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٩ وَأَنُّكَ لَاَتَظْمَأَ ۚ فِيهَا ۖ وَلاَ تَضْحَى ) فقابل بين الجوعوالعرى . لان الجوعذل الباطن والعرى ذلالظاهر . وقابل بينالظمأ . وهوحر الباطن . والضحي. وهوحر الظاهر بالبروز للشمس . وقريب من هـذا قوله ( ١٩٧:٢ وتَزُوَّدُوا فَإِنَّ خَـِيْرٌ الزَّادِ النُّقْوَى ) في ذكرالزاد الظاهـر الحسى والزاد الباطن المعنوي . فهـذا زاد سفر الدنيا ، وهـذا زاد سفر الآخرة . ويلم به قول هـود ( ١١: ٥٢ ياقوم أَسْتُغُفُّرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسَارِ النَّهَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ويَزَدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُو ٓنِـكُمُ ۚ ) فالأولالقوة الظاهرة المنفصلة عنهم والثاني الباطنة المتصلة بهم . ويشبهه قوله ( ١٠:٨٦ فَمَا أَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَاَنَاصِر ) فنفي عنهم الدافعين: الدافع من أنفسهم . والدافع من خارج. وهو الناصر

#### ( + ۳ )فصل

ومن أسرارها أنها تضمنت إثبات قدرة الرب على ما علم أنه لا يكونولا يفعله . وهذاعلى أحدالقولين فى قوله (٤:٧٥ بَلَى قادِرِ بنَ عَلَىأَنْ نُسُّوى بَنَانَهُ ) فأخبر أنه قادر عليه رلم يفعله ولم يرده وأصرح

من هذا قوله تعالى ( ٢٣ : ١٨ وأنز أنا من السّماء ما عبقد و فأسْكَنّاه في الأرْض و إنّا على ذهاب به القادر ون ) و هذا أيضا على أحد القولين ، أى تغور العيون في الارض فلا يقدر على الماه . قال ابن عباس : يريد أن سيغيض فيذهب . فلا يكون من هذا الباب ، بل يكون من باب القدرة على ماسيفعله . وأصرح من هذين الموضعين يكون من باب القدرة على ماسيفعله . وأصرح من هذين الموضعين قوله تعالى ( ٦ : ٥ ٦ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْ قِكُمْ أو مِن تَحَدَّ أَرْ جُلِكُم ) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند نزول هذه الآية « أعوذ بوجهك (١) » ولكن قد ثبت عنه والمنتخبة والمنتذرول هذه الآية « أعوذ بوجهك (١) » ولكن قد ثبت عنه والمنتخبة وا

انه لابدأنيقع في أمته خسف ، ولكن لا يكون عاما . وهذا عذاب من تحت الأرجل . وروى انه كان في الأمة قذف أيضا . وهذا عذاب من فوق ، فيكون هذا من باب الاخبار بقدر ته على ماسيفعله ، وان أريد به القدرة على عذاب الاستئصال ، فهو من القدرة على مالا يريده . وقد صرح سبحانه بأنه لو شاء لفعل مالم يفعله في غير موضع من كتابه كقوله (١٠: ٩٩ ولو شاء رَبُّك لآمَنَ مَنْ في الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْها ) وقوله (٣٠: ٣٧ ولو شيئنا لآتَيْنا كُل نَفْسِ هُدَاها ) ونظائره . وهذا مما لا خفاء فيه بين أهل السنة ، وبه تبين فساد قول من قال : ان القدرة الموجة والمصححة ، فنفي القدرة عن الفاعل قبل . التفصيل بين القدرة الموجة والمصححة ، فنفي القدرة عن الفاعل قبل . الملابسة مطلقا خطأ . والله أعلم

### (۳۱) فصل

ومن أسرارها أنها تضمنت التأنى والتثبت فى تلقى العلم ، وان لايحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه ، بل من آداب الرب التى أدب بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بترك الاستعجال على تلقى الوحى ، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ، ثم يقرأه بعدفراغه عليه . فهكذا ينبغى لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضى كلامه، ال

.و

اله

وا

١٧

ho

وقد ذمالله سبحانه فى هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة. وهذا لاستعجاله بالتمتع بما يفنى و إيثاره ما يبقى، ورتب كلذم ووعيد فى هذه السورة على هذا الاستعجال و مجة العاجلة ، فاراد ته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة ، و تكذيبه بيوم القيامة من فرط حب العاجلة ، و إيثاره لها ، واستعجاله بنصيبه ، و تمتعه به قبل أوانه ، ولو لاحب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به فى الآجلة أكمل ما يكون و كذلك تكذيبه و توليه و ترك الصلاة هو من استعجاله و محبته العاجلة . و الرب سبحانه و صف نفسه بضد ذلك ، فلم يعجل على عبده ، بل أمهله الى أن بلغت الروح التراقى، وأيقن بالموت ، و هو إلى هذه الحال مستمر على التكذيب والتولى . والرب تعالى لا يعاجله بل يمهله ، هستمر على الذكر شيئا بعد شي ، و يصرف له الآيات ، و يضر ب

له الأمثال ، وينبهه على مبدئه : من كونه نطفة من منى يمنى ، ثم علقة ، ثم خلقا سويا ، فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة ، ولا بالعقوبة اذ كذب خسره ، وعصى أمره . بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناة . ولهذا ذم الانسان بالعجلة بقوله : (١١ : ٧٧ تُخلِق الإنسانُ عَجُولاً ) وقال (٢١ : ٣٧ تُخلِق الإنسانُ مِنْ عَجَلِ سأو رِيْكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَمْ جاون )

### (۳۲)فصل

سبحانه الحق ، وكونه لا إله الاهو ، وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل مادونه \_ مبطلالذلك الظن الباطل ، والحكم الكاذب ، وانكار هذا الحسبان عليهم مثل انكاره عليهم حسبانهم انه لا يسمع سرهم ونحواهم ، وحسبان انه لايراهم ولا يقدر عليهم ، وحسبان انه يسوى بين أوليائه وبين أعدائه في محياهم وماتهم ، وغير ذلك عاهو منزه عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص ، وان نسبة خلك كنسبة ما يتعالى عنه عالا يليق : من اتخاذ الولد ، والشريك، ونحو ذلك ، ما ينكره سبحانه على من حسبه أشد الانكار . فدل على أن ذلك قبيح متنع نسبته اليه ، كما يمتنع أن ينسب اليه سائر ما ينافى كاله المقدس

ولو كان نفى تركه سدى انما يعلم بالسمع المجرد لم يقل بعدذلك (٧٥ : ٧٥ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً ) الى آخره ، وما يدل أن تعطيل أسمائه وصفاته ممتنع ، وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاها ، فان ملكه الحق يستلزم أمره ونهيه و ثوابه وعقابه ، وكذلك يستلزم ارسال رسله وانزال كتبه ، وبعث المعاد ليوم يجزى فيه المحسن باحسانه والمسىء باساءته ، فن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ولم يثبت له الملك الحق ولذلك كان منكر ذلك كافر ابر به ، وان زعم أنه يقر بصانع العالم، فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال ، والمستحق لنعوت المكال ، كاأن المعطل لكلامه وعلوه على خلقه لم يؤمن به سبحانه ، فانه آمن برب لا يتكلم ، ولا يأمر ، ولا ينهى ، ولا يصعد اليه قول ، ولا

عمل ، ولا ينزل من عنده ملك ، ولاأمر . ولا نهى ، ولا ترفع اليه الأيدى . ومعلوم أن هذا الذى آمن به رب مقدر فى ذهنه ، ليس هو رب العالمين وإله المرسلين

وكذلك اذا اعتبرت اسمه الحى وجدته مقتضيا لصفات كالهمن علمه ، وسمعه ، وبصره ، وقدرته ، وارادته ، ورحمته ، وفعلهمايشاء . واسمه القيوم مقتض لتدبير أمر العالم العلوى والسفلى ، وقيامه بمصالحه ، وحفظه له ، فمن أنكر صفات كاله لم يؤمن بأنه الحى القيوم ، وإن أقر بذلك ألحد فى اسمائه ، وعطل حقائقها ، حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظها ، وبالله التوفيق

#### (۱۹۹۰۰) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٧٤ : ٣٧ كَلَّ والْقَمَرِ ٣٣ وَاللَّهْ لِإِذَا أَدْبَرَ ٤٣ وَاللَّهْ لِإِذَا أَدْبَرَ ٤٣ وَاللَّهْ لِإِحْدَى الْكُبَرِ ٣٦ نَذَيْراً لِلْبَشَرِ ٣٧ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَو يَمَأْخُرَ ) أَقْسَم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوية خالقه وبارئه ، وحكمته وعله ، وعنايته بخلقه ماهو معلوم بالمشاهدة . وهو سبحانه أقسم بالسماء ومافيها ، مما لانزاه من الملائكة ، وما

فها بما نراه من الشمس والقمر والنجوم ، ومأيحدث بسبب حركات

الشمس والقمر: من الليل والنهار، وكل ذلك آية من آياته، و ولالة من دلائل ربوبيته

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما ، وجرمهما ، ونورهما . وحركتهما على نهج واحد ، لا ينيان ولايفتران دائبين، ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء، والسرعة ، والرجوع ، والاستقامة ، والانخفاض ، والارتفاع ، ولا يجرى أحدها في فلكصاحبه ، ولايدخل عليه في سلطانه ، ولا تدرك الشمس القمر ، ولا يجيءالليل قبل انقضاءالنهار ، بل لكلِّ حركة مقدرة ، ونهج معين لايشركه فيه الآخر . كما أن له تأثيراً ومنفعة لا يشركه فيها الآخر . وذلك مما يدل من له أدنى عقل على انه بتسخير مسخر ، وأمر آمر ، وتدبير مدبر ، بهرت حكمته العقول ، وأحاط علمه بكل دقيق وجليل، وفرق ما علمه الناس من الحكم التي فى خلقهمامالا تصل اليه عقولهم ، ولا تنتهي إلى مباديهاأ وهامهم ، فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما، وكمال حكمته، ولطف تدبيره، وأن نقولماقاله أولو االالباب قبلنا (٣: ١٩١رَ بَّنَاماخَلَقْتَ هُذَا باطلاً سُبْحَانَكَ فَقَيْنَا عَذَابَ النَّارِ ) ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق، يبدو فيه النور كخيط متسخن، ثم يتزايد كل ليلة حتى يتـكامل نوره ، فيصير أضوأ شي.وأحسنه وأجمله ، ثم يأخذفي النقصان حتى يعو دالى حاله الأول فيحصل بسبب ذلك معرفة

الأشهر والسنين، وحساب آجال العالم: من مو اقيت حجهم، وصلاتهم، ومواقيت أجائرهم، ومدايناتهم، ومعاملتهم التي لا تقو مصالحهم الابها، فمصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة

وقد ذكر سبحانه ذلك في ثلاث آبات من كتابه: أحدها قوله (٢: ١٨٩ يَسَأَ أُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَواقِيتُ للنَّاسِ وَالْحَجُ ) والثانية قوله (١٠: ٥ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً والْقَمَرَ نُوراً وقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينِ والحسابِ ماخلَق اللهُ ذلك إلا بالحق يُفصلُ الآياتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ) والثالثة قوله (١٧: ١٢ وجَعَلَنا اللهُ وَلكَ إلا اللهُ وَالنَّهُ وَلا اللهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ رَبِّحُمُ ولِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ والحُسابَ وكُلُّ شَيء فَصَلْنَاهُ اللهُ مِنْ رَبِّحُمُ ولِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ والحُسابَ وكُلُّ شَيء فَصَلْنَاهُ اللهُ عَنْ رَبِّحُمُ ولِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ والحُسابَ وكُلُّ شَيء فَصَلْنَاهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ رَبِّحُمُ ولِتَعْلَمُ اللهُ عَمْ وللهُ ولا ما الحَمْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

فان قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس وغروبها ، كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس ، قيل: هذاوإن كان ممكنا إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من الناس ، ولاريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس

وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس وأقل اضطرابا واختلافا ، ولايحتاج الى تكلف حساب ، و تقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه . فالحكمة البالغة التى فى تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر ، وأنفع ، وأصلح ، وأقل اختلافا من تقديرها بسير الشمس . فالرب حل جلاله دبر الأهلة بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه ، في مصالح دينهم و دنياهم ، مع ما يتصل به من الاستدلال به على و حدانية الرب ، وكال حكمته ، وعلمه ، و تدبيره . فشهادة الحق بتغير الأجرام الفلكية ، وقيام أدلة الحدوث و الحلق عليها . فهى آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية ، وزنادقة الفلاسفة و الملاحدة القائلين : بأنهاأز لية أبدية لا يتطرق البهاالتغيير ، ولا مكن عدمها

فاذا تأمل البصير القمر مثلا ، وافتقاره إلى محل يقوم به ، وسيره دائبا لايفتر ، مسير ، مسير ، مدبر ، و هبوطه تارة ، وارتفاعه تارة ، وأفوله تارة ، وظهوره تارة ، وذهاب نوره شيئا فشيئا ، ثم عوده اليه كذلك ، وسبب ضو ئه جملة واحدة حتى يعو دقطعة مظلة بالكسوف علم قطعا أنه مخلوق مربوب مسخر ، تحت أمر خالق قاهر مسخر له كايشاء ، وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلا ، وأن هذه الحركة فيه لابد أن تنتهى الى الانقطاع والسكون ، وأن هذا الضوء والنور لابدأن ينتهى الى العرفة السلطان لابد أن ينتهى إلى العزل .

وسيجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أنلم يكونا مجتمعين ويذهب بهما حيث شاء ، ويرى المشركين من عبدتهما حال آلهتهم التي عبدوها من دونه ، كما يرى عباد الكواكب انتثارها . وعباد السهاء انفطارها وعباد الشمس تكويرها ، وعباد الأصنام اهانتها وإلقاءها في النار أحقرشي. وأذلهوأصغره ، كماأرى عباد العجل فىالدنيا حاله ومبارد وعباده تسحقه وتمحقه ، والريح تمزقه وتذروه وتنسفه فى اليم ، وكما أرى الأصنام في الدنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة ، ومعاول الموحدين قد هشمت منها تلك الوجوه ، وكسرت تلك الرؤوس، وقطعت تلك الأيدي والأرجل ، التي كانت لايوصل اليها بغير التقبيل والاستلام . وهذه سنة الله التي لاتبدل ، وعادته التي لأتحول : انه يرى عابد غيره حال معبوده في الدنيــا والآخرة ، وانكان المعبودغير راضبعبادة غيره ويريه تبريه منه ، ومعاداته له أحوج مايكون اليه ( ٨: ٤٢ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيَّ عن بينة ) ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كأذبين تأمل سطور الكائنات فانها من الملك الأعلى إليك رسائل وقدخط َ فيها ـ لو تأملت خطها \_ ألا كل شيءماخلاالله باطل ولو شاء تعمالي لأبقي القمر على حالة واحدة لايتغير ، وجعمل التغيير في الشمس . ولوشاء لغيرهما معا ، ولوشاء لأبقاهما على حالة واحدة ، ولكن يرى عباده آياته في أنواع تصاريفها ليدلهم على أنه

الله الذى لاإله إلا هو الملك الحق المبين ، الفعال لما يريد (٧: ٤٥ أَلاَ لَهُ الْخُلْقُ والأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْمَا لِمَيْنَ ) وأما تأثير القمر فى ترطيب أبدان الحيوان والنبات ، وفى المياه ، وجزَر البحر ومدَّه ، وبحر انات الأمراض ، وتنقلها من حال الى حال ، وغير ذلك من المنافع، فأمر ظاهر

#### ( ۳٤) فصل

وأماأقسامه سبحانه ب(٧٤: ٣٣ الليل إذا أذبر) فلما في أدباره وإقبال النهار من أبين الدلالات الظاهرة على المبدأ والمعاد ، فانه مبدأ ومعاد يومي مشهو دبالعيان ، بينها الحيوان في سكون الليل قدهدأت حركاتهم ، وسكنت اصواتهم ، ونامت عيونهم ، وصاروا اخوان الأموات ، إذ أقبل من النهار داعيه ، وأسميع الخلائق مناديه ، فانتشرت منهم الحركات ، وارتفعت منهم الأصوات ، حتى كأنهم قاموا أحيا ، من القبور ، يقول قائلهم « الحمد لله الذي أحيانا بعد ماأماتنا واليه النشور» (١) فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد . فن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد القهار ?

<sup>(</sup>۱) روى البخارى فى صحيحه فى باب وضع اليد تحت الخد اليمنى عن حذيفة قال : كان النبى مُشَيِّلُيْنِي اذا أخذ مضجعه من الليل وضع مده تحت خده ، ثم يقول « اللهم باسمك أموت وأحيا » واذا استيقظ قال « الجمدلله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور »

فمن تأمل حال الليــل إذا عسعس وأدبر ، والصبح إذا تنفس وأسفر ، فهزم جيوش الظلام بنفسه ، وأضاء أفق العالم بقبســه ، وفل كتائب الكواكب بعساكره، وأضحمك نواحي الأرض بتباشيره وبشائره . فيالهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهما ، وكال ربو بيته ، وعظم قدرته وحكمته . فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيما لسلطان الليل والنهار . فلولا طلوعها لبطل أمرالعالم كله ، فكيف كانالناس يسعون في معاشهم ، ويتصر فون في أمورهم ، والدنيًّا مظلمة عليهم ? وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد لذة النور وروحه ، وأى ثمار ونبات وحيوان كان يوجــد ؟ وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات؟ ولولا غروبها لم يكن للناس هدو ولاقرار ، مع علم حاجتهم إلى الهدو ، لراحة أبدانهم ، وجموم حواسهم . فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته ماهدأوا ولا قروا ولاسكنوا ، بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباسا ، كما جعل النهار ضياً. ومعاشاً. ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدانالنبات والحيوان من دوام شروق الشمس عليها ؛ وكان يحرق ماعليها من نبـات وَّحيوان ، فاقتضت حكمة أحمكم الحاكمين أن جعلها سراجا يطلع على العالم في وقت حاجتهم اليه ، ويغيب في وقت استغنائهم عنه . فطلوعه لمصلحتهم، وغيبته لمصلحتهم، وصار النور والظلمة على تضادها متعاونين متظاعرين على مصلحة هذا العالم وقوامه . فلو جعل الله سبحانه النهار سرمدا الى يوم القيامة . والليل سرمدا الى

يوم القيامة لفاتت مصالح العالم ، واشتدت الضرورة الى تغيير ذلك وإزالته بضده

وتأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس وانخفاضها لاقامة هذه الائزمنة الأربعة من السنة ، ومافي ذلك من مصالح الحلق . فني الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات ، فيتولد منهامو ادالثمار ، ويكشف الهواء ، فينشأ منه السحاب ، وينعقد فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان والنبات ، وحصول الافعال والقوى وحركات الطبائع . وفي الصيف يخرم الهواء ، فينضج الثمار ، وتشتد الحبوب ، ويجف وجه الأرض ، فيتهيأ العمل . وفي الحريف يصفو الهواء ، وتبرد الحرارة ، ويمتد الليل ، وتستريح الارض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية ، بمنزلة راحة الحامل بين الحلين ، فني هذه الأزمنة مبدأ ومعاد مشهود ، وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيبي .

والمقصودأن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالم؛ وبذلك يظهر الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة. فالسنة الشمسية مقدار سير القمر، الشمس من نقطه الحمل الى مثلها. والسنة القمرية مقدرة بسير القمر، وهو أقرب الى الضبط. واشترك الناس فى العلم به، وقدر أحكم الحاكمين تنقلهما فى منازلها، لما فى ذلك من تمام الحكمة ولطف التدبير؛ فإن الشمس لو كانت تطلع و تغرب فى موضع واحد لا تتعداه لما وصل ضوءها وشعاعها الى كثير من الجهات، فكان نفعها يفقد هناك فجعل التهسيحانه طلوعها دو لابين الارض لينال نفعها و تأثيرها

البقاع ، فلا يبقى موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها الاأخذ بقسطه من نفعها . واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين ساعة ، ويأخذ كل منهما من صاحبه ، ومنتهى كل منهما إذا امتد خمسة عشر ساعة . فلو زاد مقدارالنهار على ذلك إلى خمسين ساعة مثلا أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد أكثر الحيوان والنبات ، ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضا وتعطلت المصالح . ولواستو ياداتما لما اختلفت فصو ل السنة التي باختلافها مصالح العباد والحيوان. فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح والمنافع مايشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم . ولهذا يذكر سبحاً له هذا التقديرو يضيفه إلى عز تهوعلمه ، كما قال تعالى ( ٣٦: ٣٧ وآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْـهُ النَّهَارَفَإِذَا ثُمْ مُظْلِمُونَ ٣٨ والشَّمْسُ تَجُر ي لِلسُّتَقَرَّ لِهَا ذَلِكَ تَقَدْيِرُ الْمَزِيْزِ الْمَلِيمِ)وقل تعالى(٩:٤١ قُلْ أَئِنَّكُمُ لَقَــَكُمُ لَوَنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْ مَبْنِ وَتَحِمْلُونَ لَهُ ۖ أَنْدَاداً ذَلكِ ۚ رَبُّ الْمَالمينَ ١٠ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْ قِهَا وَبَارَكَ فِيهُا وَقَـدًا ِ فِيهَا أَقُوا أَنَّهَا فِي أَرْبَعَـةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِأَسَائِلِينَ ١١ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وهِيَ دُخَانٌ ۚ فَقَالَ لَهَــا وَ الْلَّأَرْضِ ائْذِيَّا طَوعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَمْيِنَا طَأَتِمِينَ ١٢ فَقَضَاهُنَّ سَبْمُ تَسَمُواتٍ فِي يَوْتَمِيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلُّ صَمَـاءِ أَمْرَهَا وزَيَّنَّا السَّهَاءَ إِللَّهُ نِيا بِمَصَا بِينَّحَ وَحِفْظًاذَلكَ

تَهْدِيْرُ العَزِيزِ الْعَلَيمِ) وقال تعالى (٦: ٩٦ فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا والَّشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تُمْدِيْرُ العَزِيزِ الْعَلَيمِ) فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والاجرام العلوية وهاينشأ عنها كان من مقتضى عزته وعلمه ، وأنه قدره بهاتين الصفتين . وفي هذا تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين ينفون قدرته واختياره ، وعلمه بالمغيبات

### (۳۵) فصل

وأقسم سبحانه مهذه الأشياء الثلاثة وهي القمر ، والليل إذا أدبر ، والصبح إذا أسفر على المعاد لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه ، فانه يتضمن كال قدر ته و حكمته ، وعنايته بخلقه ، و ابداء الخلق و اعادته ، كاهو مشهو د في ابداء النهار و الليل و اعادتهما ، و في ابداء النور و اعادته في القمر ، و في ابداء الزمان و اعادته الذي هو حاصل بسير الشمس و القمر ، و ابداء الحيوان و النبات و اعادتهما ، و ابداء فصول السنة و اعادتها ، و ابداء ما يحدث في تلك الفصول و اعادته . فكل ذلك دليل ظاهر و ابداء ما يحدث في تلك الفصول و اعادته . فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأ و المعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم عنه ، فصر ف سبحانه الآيات الدالة على صدق رسله و نوعها ، و جعلها للفطر تارة ، و للسمع تارة ، و للمشاهدة تارة ، في غلها آفاقية ، و نفسية ، و منقولة ، و معقولة ، و معقولة ، و معقولة ، و مشهودة بالعيان ، و مذكورة بالجنان . فأني الظالمون و معقولة ، و مشهودة بالعيان ، و مذكورة بالجنان . فأني الظالمون و معقولة ، و مشهودة بالعيان ، و مذكورة بالجنان . فأني الظالمون و معقولة ، و مشهودة بالعيان ، و مذكورة بالجنان . فأني الظالمون و معقولة ، و مشهودة بالعيان ، و مذكورة بالجنان . فأني الظالمون و معقولة ، و مشهودة بالعيان ، و مذكورة بالجنان . فأني الظالمون و معقولة ، و مشهودة بالعيان ، و مذكورة بالجنان . فأني الظالمون و معقولة ، و مقولة ، و مق

يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِ كُونَ لِأَ نَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً ولاَ يَمْلِ كُونَ مَوْتاً ولاَ يَمْلِ كُونَ مَوْتاً ولاَ حَيَاةً ولاَ نُشُوراً )

ولما أقام الحجة وبين المحجة ارتهن كل نفس بكسبها ، وآخذها بذنبها ، واستثنى منأولئكمن قبل هداهوا تبع رضاه، وهم أصحاب البمسين الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ، وسلكوا غير سبيل المجرمين ، الذين ليسوا من المصلين ، ولا من مطعمي المسكين ، وهم من أهل الخوض مع الخائضين ، المكذبين بيوم الدين . فهذه أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين: (الاولى) ، تركالصلاة ، وهي عمود الاخلاص للمعبود (الثانية) ترك اطعام ِ المسكمين الذي هو من مراتب الاحسان للعبيد ، فلا اخلاص للخلق ولا احسان للمخلوق ، كما قال تعالى( ١٠٧ : ٦ الَّذِيْنَكُمْ يُرَاوُّكَ٧ و يَمْنُمُونَالمَاعُون ﴾ وقال ( ٩ : ٤٥ لاَ يَأْ تُونَ الصَّـلاَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفَقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ )وهذا ضدماوصف به أصحاب الهمين بقوله ( ٣ : ٨ الَّذِينَ يُقيِمُونَ الصَّلَاةُومِمَّا رَزَقَيْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ) وقال ( ١٦:٣٢ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمُمَّا رَزَّقْنَاهُمْ 'يُنْفِقُون ) وقرن تارة ، وأثنى على فاعليهما تارة ، وتوعـد بالويل والعقاب تاركهما تارة، فان مدار النجاة عليهما ، ولافلاح لمن أخل بهما

الصفة الثالثة والرابعة الخوض بالباطل والتكذيب بالحق في فاجتمع لهم عدم الاخلاص والاحسان والخوض بالباطل والتكذيب بالحق ، واجتمع لأصحاب (اليمين) (۱) الاخلاص ، الاحسان والتصديق بالحق ، والتكلم به ، فاستقام اخلاصهم واحسانهم ، ويقينهم وكلامهم ، واستبدل أصحاب الشمال بالاخلاص شركا ، وبالاحسان اساءة ، وباليقين شكا وتكذيبا ، وبالكلام النافع خوضا في الباطل في فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين ، أى لم يكن لهم من شفيع فيهم ، لان الشفاعة تقع فيهم ولاتنفع ، وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا بها رأسا ، وجفلوا عن سماعها كا تجفل حُمر ُ الوحش من الأسد أو من الرهاة

ثم ختم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره وإقامة الحجة عليهم باثبات المشيئة لهم وبيان مقتضى التوحيد والربوبية وأن ذلك إليه لا إليهم فالاول عدله والثانى فضله فالاول يوجب السعى والطلب والحرص على ماينجيهم كا يفعلون ذلك في مصالح دنياهم بل أشد والثانى يوجب الاستعانة والتوكل والتفويض والرغبة الى من ذلك بيده ليسهل لهم ويوفقهم والله المستعان وعليه التكلان

<sup>(</sup>١) هذه زيادة لابد منها لنصحيح المقابلة بين الفريقين وهي مأخوذة من الآيات التي يشرحها المؤلف اه أبو رجا.

## (۲۷)فصل

ومن ذلك قوله ( ٢٩: ٣٩ فَلاَ أَقْسِمُ عِمَا تَبْصِرُون ٣٩ ومَالاً تَبْصِرُون ٤٠ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرَعْ ) إلى آخرها والمقاتل : بما تبصرون من الخلق ومالا تبصرون منه . وقال قتادة : أقسم بالاشياء كلها بما يبصر منهاو مالا يبصر و و قال الكلي: تبصر و نمن شي . و مالا تبصرون من شي . و هذا أعم قسم و قع فى القرآن ، فانه يعم العلويات و السفليات والدنياو الآخرة ، ومايرى و مالا يرى ، ويدخل فى ذلك الملائكة والدنياو الآخرة ، ومايرى و مالا يرى ، ويدخل فى ذلك الملائكة من آيات قدر ته و ربويته ، و هو سبحانه يصرف الاقسام كايصرف من آيات قدر ته و ربويته ، و هو سبحانه يصرف الاقسام كايصرف على صدق رسوله ، وأن ما جاء به هو من عند الله و هو كلامه ، لا كلام شاعر ، ولا مجنون ، ولا كاهن

ومن تأمل المخلوقات ، مايراه منها وما لايراه ، واعتبر ماجاء به الرسول بها ، ونقل فكرته فى مجارى الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند الله وأنه كلامه ، وهو أصدق الكلام ، وأنه حق ثابت . كاأن سائر الموجو دات مايرى منهاو مالايرى حق . كاقال تعالى (٥١ : ٣٣ فَوَرَبُّ السَّمَاءِ والْأَرْضِ إِنَّهُ كَتَيُّ مثل مَاأَنَّكُمْ تَنْطِقُون ) أى ان كان نطق كم حقيقة وهو أمر موجو دلا تمارون فيه ولاتشكون أى ان كان نطق كم حقيقة وهو أمر موجو دلا تمارون فيه ولاتشكون

فهكذا ما أخبر تكم به من التوحيد والمعادو النبوة حق ، كافى الجديث «انه لحق مثل ما أنك همنا» ، فكأنه سبحانه يقول: ان القرآن حق كا أن ما شاهدوه من الحلق و ما لا يشاهدونه حق موجود، بل لو فكرتم فيما تبصرون و ما لا تبصرون لدلكم ذلك على أن القرآن حق و يكفى الانسان من جميع ما يبصره و ما لا يبصره بعينه ، و مبدأ خلقه و نشأته ، و ما يشاهده من أحو اله ظاهرا و باطناً ، ففي ذلك أبين دلالة على و حدانية الرب ، و ثبوت صفاته ، و صدق ما أخبر به رسوله ، و مالم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة الأيمان قلبه

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال ( ٢٠: ٦٩ إنَّهُ لَقُولُ رسولٍ كريم ) وهذا رسوله البشرى محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي إضافته اليه باسم الرسالة أبين دليل انه كلام المرسل . فمن أنكر أن يكون الله قد تـكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة . ولو كانت إضافته اليه اضافة انشاء وابتداء لم يكن رسولا ، ولناقض ذلك إضافته الى رسوله الملكى في سورة التكوير

ثم بين سبحانه كذب أعدائه وبهتهم فى نسبة كلامه تعالى الى غيره، وانه لم يتكلم به يبل قاله ، من تلقاء نفسه ، كما بين كذب من قال ( ٧٤ : ٧٥ إِنْ هَذَا إِلاَّ قُولُ البَشَرِ ) . فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر وسيصليه الله سقر

ثم أخبر سبحانه أنه تنزيل من رب العالمين ، وذلك يتضمن أمورا:

﴿ أحدها ﴾ أنه تعالى فوق خلقه كلهم ، وأن القرآن نزل من عنده ﴿ وَالثَّانِي ﴾ أنه تكلم به حقيقة ، لقوله (٥٦ : ٨٠ منرب العالمين ) ولوكان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير . ونظير هذا قوله ( ١٣٤٣٢ وَلَـكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنَّى ) ونظيرهقو له( ١٠٢:١٦ قُلْ نَزَّلَهُ ُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بَالْحَقُّ ) وقوله (٣٩ : ﴿ تُنْزِيْلُ الْـ كَتِنَّابِ مِنَ اللهِ الْعَـزِيزِ الْحُـكِيْمِ ) وقوله ( ٤٢٠٤١ تَنْزِيْلُ مِنْ حَـكِيْمٍ تَحْيْدٍ ) وماكان من الله فليس بمخلوق ، ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر ومافي السموات والارض جميعا منه يوهو مخلوق ؛ لان ذلك كله أعيان قائمة بنفسها وصفات وأفعال لتلك الأعيان، فاضافتها الى الله سبحانه وأنها منه اضافة خلق كاضافة بيته ، وعبده ، و ناقته ، وروحه ، و بابه \_ اليه ، مخلاف كلامه فانه لابد أن يقوم بمتكلمه ؛ إذكلام من غير متكلم كسمع من غير سامع ، وبصرمن غيرمبصر، وذلك عين المحال ، فاذا أضيف الى الربكان بمنزلة اضافة سمعه ، و بصره، وحياته، وقدرته، وعلمه، ومشيئته اليه . ومن زعم أن هذه إضافة مخلوق الى خالق فقد زعمان الله لاسمع له ، ولابصر ، ولاحياة ، . ولاقدرة ، ولامشيئة تقوم به · وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الاشراك. وان زعم أناضافة السمع، والبصر، والعلم، والحياة والقدرة اضافة صفة الى موصوف ، فاضافة الكلام اليه اضافة مخلوق إلى خالق فقد تناقض وخرج عن موجب العـقل والفطرة ﴿ ١٢ \_ التبيان ﴾

والشرع ولغات الامم، وفرق بين متماثلين حقيقة ، وعقلاً ، وشرعاً ، وفطرة ، ولغة

وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول ، وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله ( ٩:٩ حَتَّى يَسْمُعَ كَلَامَ اللهِ ) فان الرسول يقول للمرسل اليه ماأمر بقوله ، فيقول: قلت كذا وكذا ، وقلت له : ماأمر تني أن أقوله كما قال المسيح ( ٥ : ١١٧ ماقُلْتُ كُمُمْ إِلاُّ ماأمَرْ تَنَى بِهِ ﴾ والمرسل يقول للرسول: قل لهم كذا وكذا. كما قال تعالى ( ٤ : ٣١ قُلُ الِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيْمُوا الصَّلَاةَ ﴾ ( ١٧ : ٥٣ وقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ( ٢٤ : ٣٠ قُلْ لِأُمُوْ مِنْهِنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارهِمْ ) ونظائره . فاذا بلخ الرسول ذاك صح أن يقال : قال الرسـول كذا . وهذا قول الرسول ـ أي قاله مبلغاً ـ وهـ ذا قوله مبلغاً عن مرسله ، ولا يجي. في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذا . ولاتكلم الرسول بكذا وكذا ، ولا أنه بكلام رسول كريم ، ولافي موضع وأحد ، بلقيل للصديق ـ وقد تلى آية \_ هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : ليس بكلامي و لا كلام صاحى ، هذا كلام الله

# (۳۷)فصل

الأمر الثالث ماتضمنه قوله ( ٥٠: ٥٠ تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ) إن ربو بيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى : لا يأمرهم ، ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم ، ويحذرهم ما يضرهم . بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة . فن زعم ذلك لم يقدر ورب العالمين قدره ونسبه إلى مالا يليق به تعالى ( ٢٣: ١٦٦ فَتَمَالَى اللهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ثم أقام سبحانة البرهان القاطع على صدق رسوله، وأنه لم يتقول عليه فيما قاله، وأنه لو تقول عليه لما أقره، ولعاجله بالإهلاك، فان كال عليه وقدرته وحكمته تأبىأن يقر من تقول عليه، وافترى عليه، وأضل عباده، واستباح دما، من كذبه وحريمهم وأموالهم، وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب؛ وخالف الخلق، فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين فكيف يليق بأد يقره على ذلك؟ بل كيف يليق به أن يؤيده، وينصره، أن يقره على ذلك؟ بل كيف يليق به أن يؤيده، وينصره، ويعليه، ويظهره، ويظهره، بأهمل الحق: يسفك دماءهم، ويستبيح أموالهم وأو لادهم ونساءهم، قائلا: ان الله أم ني بذلك وأباحه لى؟ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها. فيصدقه بأقراره، وبالآيات المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق باقراره، وبالآيات المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق

كدلالة التصديق بالقول وأظهر ، ثم يصدقـه بأنواعها كلها على اختلافها. فكل آية على انفرادها مصدقة له، ثم يحصل باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردها ، ثم يعجز الخلق عن معارضته : ثم يصدقه بكلامه وقوله . ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هـذا قوله وكلامه ، فيشهد له باقراره وفعله وقوله ، فمن أعظم المحال، وأبطل الباطل، وأبين البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفترى عليـه ، الذي هو شر الحلق على الاطلاق . فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذبهم فما آمن بالله قطعا ، ولاعرف الله ، ولا هذا هو رب العالمين ، ولا يحسن نسبة ذلك الى من له مسكة من عقل ، وحكمة ، وحجى . ومن فعل ذلك فقدأ زرى بنفسه ، و نادى على جهله وأذكر في هذا مناظرة جرت ليمع بعضاليهود ، قلتله - بعد أن أقضى في نبوة النبي صلى الله عليـه وسلم ـ الى أن قلت له : انكار نبوته يتضمن القدح في رب العالمين وتنقصه بأقبح التنقص فكان الـكلام معكم في الرسول . والكلام الآن في تنزيه الرب تعالى ، فقال: كيف تقول مثل هذا الكلام ? فقلت له: بيانه على ، خاسمع الآن أنتم تزعمون أنه لم يكن رسولا وانماكان ملكا قاهرا قهر النياس بسيفه ، حتى دانوا له ، ومكث ثلاثا وعشرين سنة يكذب على الله ويقول ﴿ أُوحَى إِلَى وَلَمْ يُوحِ إِلَيْـهُ ، وأَمْرُنَى وَلَمْ يأمره، ونهاني ولم ينهه ، وقال الله كذا ولم يقل ذلك ، وأحل كذا

وحرم كذا ، وأوجب كذا ، وكره كذا ، ولم يحل ذلك ولا حرمه ولاأوجبه ، بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذبا مفتريا على الله وعلى أنبيائه ، وعلى رسله وملائكته ، ثم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يستعرض عباده: يسفك دما.هم، ويأخذ أموالهم، ويسترق نساءهم وأبناءهم ، ولاذنب لهم إلاالرد عليه ومخالفته . وهو في ذلك كله يقول؛ ألله أمرني بذلك ، ولم يأمره ، ومع ذلك فهو ساع في تبديل أديان الرسل؛ ونسخ شرائعهم، وحلنواميسهم فهذه حاله عندكم ، فلا يخلو : إما أن يكون الرب تعالى عالما بذلك مطلعًا عليه من حاله ، يراه ويشاهده أم لا : فان قلتم : ان ذلك جميعه غائب عن الله لم يعلم به قــدحتم في الرب تعالى ، ونسبتموه إلى الجهل المفرط . إذ لم يطلع على هـذا الحادث العظيم و لا علمه ولارآه ، وإن قلتم : بلكان ذلك بعلمه واطلاعه ومشاهدته ، قيل لكم : فهل كان قادرًا على أن يغير ذلك ويأخذ على يده ، ويحول بينه وبينه أم لا؟ فان قلتم : ليس قادرًا علىذلك نسبتموه إلىالعجز المنافىللربوبية ، وكان هذا الانسانهو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إراداتهم ، وإن قلتم : بل كان قادرا ، ولكن مكنه ونصره وسلطه على الخلق، ولم ينصر أولياء، وأتباع رسله نسبتموه إلى أعظم السفه والظلم والاخلال بالحكمة : هذا لوكان مخلى بينه وبين مافعله ، فكيف وهو في ذلك كله ناصره ومؤيده ، ومجيب دعواته

ومهلك من خالفه وكذبه ، ومصدقه بأنواع التصديق ، ومظهر الآيات على يديه التي لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا بواحــدة منها لما أمكنهم ولعجزوا عن ذلك . وكل وقت من الأوقات يحدث له مر. ﴿ أَسِبَابِ النَّصِرُ وَالْتَكَنِّينِ وَالظُّهُورِ والعلو وكثرة الاتباع أمراخار جاعن العادة . فظهر أن من أنكركو نه رسولاً نبياً فقد سبّ الله وقدح فيه ، ونسبه الى الجهل والعجز والسفه قلت له : ولا ينتقض هذا بالملوك الظلمة الذين مكنهم الله في الأرض وقتاًما ، ثم قطع دابرهم ، وأبطل سنتهم ، ومحا آثارهم وجورهم . فانأو لئك لم يعيدو اشيئامن هذا ، ولا أيدوا ، ونصروا ، وظهرت على أيديهم الآيات؛ ولا صدقهم الرب تعالى باقراره ولا بفعله ولا بقوله . بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول ، كفرعون ونمرود وأضرابهما. ولاينتقض هذا بمن ادعى النبوة من الكذابين، فأن حاله كانت ضد حال الرسولمن كل وجه، بل حالهم من أظهـر الأدلة على صـدق الرسول. ومن حكمة الله سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء الى الوجود ليعلم حال الكذابين وحالَ الصادقين ، وكان ظهورهم من أبين الادلة على صدق الرسل والفرق بين هؤلاء وبينهم، فبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد ، فمعر فةأدلة الباطلوشبهه من أنواع أدلةالحق وبراهينه فلماسمع ذلك قال: معاذاته لانقول انه ملك ظالم، بل نبي كريم من اتبعه فهو من السعداء ، وكذلك من اتبع موسى فهو كمن اتبع مجداً

قات له : بطل كل ما تموهون به بعد هذا ؛ فانكم اذا أقررتم أنه نبي صادق فلا بد من تصديقه في جميع ما أخبر به، وقــد علم اتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعاالناس كلهم الى الايمان ، وأخبرأن من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار ، وقاتل من لم يؤمن بهمنأهل. الكتاب وسجل عليهم بألكفر واستباح أموالهمو دماءهم ونساءهم وابناءهم. فان كان ذلك عدوانا منه وجورالم يكننبيا ، وعادالأمر الىالقدح في الرب تعالى ، وان كان ذلك بأمر الله ووحيه لم يسع أحدا مخالفته وترك اتباعه ، ولزم تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر وقد أرشد سبحانه إلى هـذا المسلك في غير موضع من كتابه فقال ( ٦٩ : ٤٤ ولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَمْضَ الْأَقَاوِيلِ ٤٥ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ٤٦ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ٤٧ فَمَا مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَاجِزِيْنَ ) يقول سبحانه : لو تقول علينا قولا واحدامن تلقاءنفسه لم تقله ولم نوجهاليه لما أقررناه ، ولأخذنا بيمينه ثم أهلكناه . هذا أحد القولين ، قال ابن قتيبة : في هذا قولان : أحدهما أن اليمين القوة والقدرة ، وأقام البمين مقام القوة ، لان قوة كل شيء في ميامنه قلت : وعلى هذا تكون اليمين من صفة الآخذ . وهذا قول ابن عباس في المن

قال: ولأهمل اللغة في همذا مذهب آخر، وهو أن الكلام ورد على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من يعاقب، وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده، وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم : خذ بيده ، واسفع بيده فكأنه قال : لوكذب علينا فى شى ، (مما بلغ) اليكم عنا لأخذنا بيمينه ، ثم عاقبناه بقطع الوتين . والى هذا المعنى ذهب الحشن اه

فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئا من الأقاويل لما أقره ولعاجله بالعقوبة. فإن كذباً على الله ليس ككذب على غيره ، ولا يليق به أن يقر الحكاذب عليه فضلا عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه وقوله ( ٢٩: ٣٦ ثُمُّ لَقَطَهُمْا مِنْهُ الْوَتِينَ ) والوتين: نياطالقلب، وهو عرق يجرى في الظهر حتى يتصل بالقلب، اذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه ، هذا قول جميع أهل اللغة ، قال ابن قتيبة : ولم يرد أنا نقطع ذلك العرق بعينه ، ولكنه أراد لو كذب علينا الامتناه أو قتلناه ، فكان كمن قطع وتينه ، قال : ومثله قوله صلى الله عليه وسلم هازالت أكلة خيبر تعاودني ، وهذا أوان قطعت أجرى » (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخارى معلقاً . ووصله البزار وغيره عن عائشة رضى الله عنها . والا بهر عرق فى الظهر . وفى النهاية : ما زالت أكلة خيبر تعادنى \_ بضم التاه وتشديد الدال \_ وأتى للا بهر بمعان كثيرة . وقال الحافظ فى الفتح (٧: ٣٤٨) قال ابن استحاق : لما اطمأن النبي عليه بعدفتح خيبر أهدت اليه زينب بنت الحارث . امرأة سلام بن مشكم شأة مشوية كانت سألت : أي عضو من الشاة أحب اليه ? قيل لها الذراع . فأكثرت فيها من السم ، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسقط . وأكل معه بشر بن البراه فأساغ لقمته فات .

والأبهر: عرق يتصل بالقلب فاذا انقطع مات صاحبه، فكأنه قال: فهذا أوان قتلني السم، فكنت كمن انقطع أبهره

ثم قال تعالى ( ٦٩ : ٤٧ فَ) مِنْـكُمْ مِنْ أَحَـدٍ عَنْـهُ حَاجِزِيْنَ ﴾ أَى لا يحجزه منى أحد و لا يمنعه منى

الموضع الثانى قوله تعالى ( ٤٢ : ٢٤ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأَ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبُكَ وَيَمْحُو اللهُ الْبَاطِلَ ويُحِقُّ الْحُقَّ. بِكَلِّمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَدَاتِ الصَّدُورِ ) وفي معنى الآية للناسقو لان: أحدهما قول مجاهد ومقاتل: ان يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم ، حتى لايشق عليك. والثاني قول قتادة : ان يشأ الله ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي . وهذاالقول دون الأول لوجوه ﴿ أَحَدُهَا ﴾ ان هذا خرج جواباً لهم وتكذيباً لقولهم : ان محمدا كذب على الله وافترى عليه هذا الفرآن. فأجابهم بأحسن. جواب ، وهو أن الله تعاَلي قادر لا يعجزه شيء ، فلو كان كما تقولون لختم على قلبه ، فلا يمكنه أن يأتى بشيء منه ، بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل الى مافيه ، فيعود المعني الى أنه لو افترى على لم أمكنه ولمأقره . ومعلوم أن مثل هذا الكلام لايصدر من قلب مختوم عليه ؛ فان فيه من علوم الأولين والآخرين ، وعلم المبدأ والمعاد وألدنيا والآخرة ، والعلم الذي لايعلمه إلا الله والبيانالتام، والجزالة ، والفصاحة ،والجلالة ،والأخبار بالغبوب.

مالم يمكن من ختم على قلبه أن يأتى به ولا ببعضه ، فلولا أنى أنزلته على قلبه و يسرته بلسانه ـ لما أمكنه أن يأتيكم بشى منه ، فأين هذا المعنى الى المعنى الذى ذكره الآخرون ؟ وكيف يلتئم مع حكاية قولهم ؟ وكيف يتضمن الرد عليهم ؟

﴿الوجهالثاني﴾: انجرد الربطعلي قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق والمبطل، فلا يدل ذلك على التمييز بينهما، ولا يكون فيه ردلقو لهم، فانالصبرعلي أذى المكذب لايدل بمجرده على صدق المخبر ﴿الثَّالَثُ ﴾: انالر ابط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه ، و لا يعرف هذا في عرف المخاطب ولا لغة العرب ، ولا هو المعهود فى القرآن ، بل المعهود استعال الحتم على القلب فى شأن الكفار فى جميع موارد اللفظ فى القرآن كـقوله (٧:٧خَمُ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وقوله ( ٤٥ : ٢٣ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ ٱلَّخَذَ إِلَمُهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَنَّمَ عَلَى شَمْمِهِ وَقُلْبُهِ وَجَمَلَ عَلَى بَصِّرِهِ غِشَاوَةً ﴾ ونظائره، وأما ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله (١٨:١٨ وَرَبَطْنَا عَلَى ثُلُوبِهِمْ ۚ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَ بَّهَارَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَّرْضِ )وقوله (١٠:٧٨ وأَصْبَحَ فُوْادُ أُمَّ مُوسَلَى قَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِي بِهِ لَوْ لاَ أَنْ رَبَطْنا عَلَى قَلْبُها ﴾ والانسان يسوغ له فى الدعاء أن يقول: اللهم اربط على قلى ، ولا يحسن أن يقول : اللهماختم على قلى ﴿الرابع﴾: انه سبحانه حيث يحكى أقو الهم « انه افتراه الايجيبهم

عليه هـذا الجواب، بل يجيبهم بأنه لو افتراد لم يملكوا له من الله شيئًا ، بل كان يأخذه و لا يقدرون على تخليصه ، كقوله ( ٨:٤٦ أَمْ يَقُولُونَ أَفْ يَرَاهُ ، قُلْ إِنْ آفْ تَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ) وتارة بجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمشله أو شيء منه ، وتارة باقامـة الادلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون ، وهذا هو الذي يحسن في جواب هذا السؤال لامجرد الصبر ﴿ الْحَامِسَ ﴾ : أن هذه الآية نظير ما نحن فيه وأنهلو شاء لما أقره ولامكنه . و تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير ﴿ السادس ﴾: انه لادلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا بالمطابقة ، ولا التضمن . ولا اللزوم . فمن أين يعلم أنه أراد ذلك . ولم يستمر هذا المعني في غير هذا المعني ، فيحمل عليه ، بخلاف كونه يحول بينه وبينه ولايمكنه من الافتراء عليه ، فقد ذكر ه في مواضع ﴿السابع﴾: أنهسبحانهأخبرانهلوشاءلماتلاه عليهم والأدراهم به، وأن ذلك أنما هو بمشيئته ولذنه وعلمه كماقال تعالى (١٠: ١٦ قُلْ لُوْشًا اللهُ مَاتَلُوْنُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَأَدْرًا كُمْ بِهِ ) وهذا من أبلغ الحجج وأظهر هاأي هذا الـكلام ليسمن قبلي ولامن عندي . ولا أقدر أنأفتريه على الله ولوكان ذلك مقدورا لى لكان مقدور المن هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم . ولكن الله بعثني به ، ولو شاءسبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني ، فلم يدعني أتلوه عليكم وان أعلمكم بهألبتة لاعلى لسانى ولا على لسان غيرى ، ولكنه أوحاه الى وأذن لى فى تلاوته عليكم ، وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به . فلوكان كذبا وافتراءكما تقولون لأمكن غيرى أن يتلوه عليكموتدرون به من جهته ، لأن الكذب لا يعجز عنه البشر ، وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا منى ولم تسمعوه من بشر غيرى

ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراهمن القاء نفسه ، فقال (١٠:١ وَقَدْ لَيِدْتُ فِيْكُمْ عُمْراً مِنْ قَبْلهِ) تعلمون حالى ولا يخفي عليكم سيرى ومدخلى ومخرجى وصدقى وأمانتى . ومن هذا لم أتمكن من قول شيء منه ألبتة ، ولا كان لى به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم ، ولا معاناة للأسباب التي أتمكن بها منه ، ولا من بعضه ، وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين انه من عند الله أوحاه الى وأنزله على ولوشاء مافعل ، فلم يمكنى من تلاوته ولا أمكنكم من العلم به ، بل مكننى من تلاوته ومكنكم من العلم به ، بل مكننى من تلاوته قبل أن يوحى الى تاليا له ولا لبعضه ، ولم أكن قبل أن يوحى الى تاليا له ولا لبعضه

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته ومن هذا قوله سبحانه (١٧: ٨٦ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ بالَّذِي. أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بهِ عَلَيْنَا وَكِيْلا) وهذا هوالمناسب لقوله (٢٤: ٤٢ أَم يَتُولُونَ افْـنَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً فإنْ يَشَـأُ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى

قَلْمِكَ ) ولقوله ، ولو ْ تَقُول عَلَيْنا بَعْضَ الاَ قَاوِيلِ لاَ خَدُنَامِنهُ بالْيَمِينِ ) وبرهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعددة والله أعلم الثامن في : ان مثل هذا التركيب إنماجاه في القرآن للنفي لا للاثبات ، كقوله تعالى (١٧: ٨٦ وأَرِّن شيئنا لنَدْ هَبَن بالَّذِي أُوحَيْنا إِلَيْك) وقوله (٤: ٣٣ إِنْ يَشَأْ يُدْ هِبْكُم ْ أَيُّهَا النَّاسُ ويأت بآخرين ) وقوله (٤: ٣٣ إِنْ يَشَأْ يُدْ هِبْكُم ْ أَيُّهَا النَّاسُ ويأت بآخرين ) وقوله (٤: ٣٣ إِنْ يَشَأْ يُدُ حَنِ الرَّحْ فَيَظَلَآن رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ) وقوله (٤٣: ٩ ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفيا ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفيا

والتاسع : ان الحتم على القلب لا يستلزم الصبر ، بل قد يختم على قلب العبدو يسلبه صبره ، بل اذاختم على القلب زال الصبر وضعف ، بخلاف الربط على القلب فانه يستلزم الصبر ، كما قال تعالى ( ١٠: ٨ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماء لِيُطَهِّر كُمْ بِهِ و يُنْهِبَعَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ و لِبَرْ بِطَ على قلويكُمْ ) ومعنى الربط فى اللغة الشد . ولهذا يقال لكل من صبر على أمر : ربط قلبه ، كأنه حبس قلبه عرب الاضطراب . ومنه يقال : هو رابط الجأش . وقد ظن الواحدى أن « على » زائدة ، والمعنى يربط قلوبكم ، وليس كما ظن ، بل بين أن « على » زائدة ، والمعنى يربط قلوبكم ، وليس كما ظن ، بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر . فانه يقال ربط الفرس والدابة ولايقال ربط عليها . فاذا أحاط الربط بالشيء وعمه قيل : ربط ولايقال ربط عليها . فاذا أحاط الربط بالشيء وعمه قيل : ربط

عليه . كأنه أحاط عليه بالرباط . فلهذا قيل : ربط على قلبه ، وكان أحسن من أن يقال : ربط قلبه . والمقصودأن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم

عل

عا

فأنا

و ته

131

من الج

و با

la!

فهذ

K

مثلا

5

﴿العاشر﴾: ان الحتم هو شد القلب ، حتى لا يشعر ولا يفهم ، فهو مانع يمنع العلم والتقصد . والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قول أعدائه : أنه افترى القرآن ، و يشعر به ، فلم يجعل الله على قلبه مانعا من شعوره بذلك و عليه به . فاذا قيل : الأمر كذلك ، ولكن جعل الله على قلبه مانعا من التأذي بقولهم . قيل : هذا أولى أن يسمى ختما ، وقد كان يؤذيه قولهم ويحزنهم ، كما قال تعالى (٣: ٣٣ قَدْ نَمُ الله على أَنَّهُ الله على الله عل

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكر به المتقى عليهم ماينفعه فيأتيه ومايضره فيجتنبه ويتذكر به أسماء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن ويتذكر به ثوابه وعقابه ووعيده وأمره ونهيه وآياته فى أوليائه وأعدائه ونفسه ، ومايزكيها ويطهرها ويعليها ، وما يدسيها ويخفيها ويحقرها . ويذكر به علم المبدأ والمعاد والجنة والنار ، وعلم الحير والشر . فهوالتذكرة على الحقيقة ، تذكرة حجة للعالمين ، ومنفعة وهداية للمتعلمين

ثم قال سبحانه ( وإنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّينَ )أى لا يخفون علينا، فسنجازيهم بتكذيبهم

ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين اذا عاينواحقيقة ما أخبربه كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات، حين لا ينفعهم التحسر. وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل فانه اذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان تكذيبه و تصديقه حسرة عليه ، كن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله ، حتى اذا اشتدت حاجته اليه وعاين فو زاتحصلين صار تفريطه عليه حسرة ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين . فقيل : هو من باب اضافة الموصوف الى صفته ، أى الحق اليقين ، نحو مسجد الجامع ، وصلاة الأولى . وهذا موضع يحتاج الى تحقيق فنقول : وباللة التوفيق :

ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة: حق اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقين، كاقال تعالى (١٠٢: ٥ كلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ، كَاللَّهُ وَمُ الْيَقِينِ ، كَاللَّهُ وَمُ الْيَقِينِ ) تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ، لليقين أولهاعلمه، وهو التصديق التام به ، يحيث فهذه ثلاث مراتب ، لليقين أولهاعلمه، وهو التصديق التام به ، يحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه ، كعلم اليقين بالجنة مثلا ، و تيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين ، فهذه مرتبة العلم ، كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله ، و تيقنهم صدق المخبر

المرتبة الثانية عين اليقين وهي مرتبة الرؤية و المشاهدة ، كما قال تعالى (١٠٠ : ٧ ثُمَّ لَمَرُونَهَا عَيْنَ اليقينِ ) وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق مابين العلم و المشاهدة : فاليقين للسمع ، وعين اليقين للبصر وفي المسند للامام أحمد مرفوعا « ليس الخبر كالمعاين » وهذه المرتبة هي التي سألها ابراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموت ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين ، فكان سؤاله زيادة لنفسه، وطمأ نينة لقليه . فيسكن القلب عند المعاينة و يطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان . وعلى هذه المسافة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشك حيث قال « نحن أحق بالشك من ابراهيم » (١) ومعاذ الله أن يكون هناك شك و لامن ابراهيم ، و اتماهو عين بعد علم ، وشهو د بعد خبر ، ومعاينة بعد سماع

>

jl

-

رو

ظ

بر

6

9

المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين ، وهي مباشرة الشيء بالاحساس به ، كما اذا أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين ، وفي الموقف حين نزلف وتقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين ، واذا دخلوها و باشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين . ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب ، فلهذا قال (وإنّه كُونُ اليّقين) فان القلب يباشر الايمان به و يخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها ، فينقذ يباشر الايمان به و يخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها ، فينقذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي هريمة

مخالط بشاشته القلوب ويبغي لهاحق اليقين، وهذه أعلى مراتب الأيمان وهي الصديقية التي تتفاوت فيهامراتب المؤمنين

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم بصدقه: عندى عسل أريدأن أطعمك منه فصدقته كان ذلك علم يقين فاذا أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين فاذا ذقته صار ذلك حق اليقين، وعلى هذا فليست هذه الأضافة من باب إضافة الموصوف الى صفته ، بل من اضافة الجنس الى نوعه ، فان العلم والعين والحق أعم من كونها يقيناً فأضيف العام الى الخاص ، مشل بعض المتاع وكل الدراهم . ولما كان المضاف والمضاف اليه في هذا الباب يصدقان على ذات واحدة بخلاف قولك: دار عمرو وثوب زيد ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف الى صفته ، وليس كذلك ، بل هي من باب اضافة الجنس الى نوعه ، كثوب خز وخاتم فضة بله هي من باب اضافة الجنس الى نوعه ، كثوب خز وخاتم فضة فالمضاف اليه قد يكون مغايرا للمضاف لا يصدقان على ذات واحدة . وقد يجانسه فيصدقان على مسمى واحد والله أعلم

ثم ختم السورة بقوله (٥٢:٦٩ فَسَبَّح بَاسْم رَبِّكَ الْمُظْمِم ) وهي جديرة بهذه الخاتمة ، لما تضمنته من الاخبار عن عظمة الرب تعالى وجلاله ، وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده فى الدنيا والآخرة ، وذكر عظمته تعالى فى ارسال رسوله وإنزال كتابه ، وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر عند أهل سمواته والمؤمنين من وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر عند أهل سمواته والمؤمنين من

عباده من أن يقر كذبا متقولا عليه ، مفترى عليه ، يبدل دينه ، وينسخ شرائعه ، ويقتل عباده ، ويخبر عنه بما لاحقيقة له ، وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ، ويحيب دعواته ، ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ، ويعلى ذكره ، فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم . فسبحان ربنا العظيم ، وتعالى عما ينسبه اليه الجاهلون علوا كبيرا

### المسلم) فصل

ومن ذلك قوله عزوجل (٧٠: ٤٠ فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبُ المُشَارِقِ والمُغَارِبِ
إِنَّا لَهَادِرُونَ ٤١ عَلَى أَنْ نُبِدًل خَيراً مِنْهُمْ وَمَا تَحَنْ بَسْبُوقِينَ ) أَقسم سبحانه برب المشارق والمغارب وهي إمامشارق النجوم ومغاربها ، أو مشارق الشمس ومغاربها ، وان كل موضع من الجهة مشرق ومغرب ، فكذلك جمع في موضع ، وأفرد في موضع ، وثني في موضع آخر ، فقال (٥٥: ١٧ رَبُّ المَشْرِقَيْنِ ورَبُّ المَغْرِينِ) موضع آخر ، فقال (٥٥: ١٧ رَبُّ المَشْرِقَيْنِ ورَبُّ المَغْرِينِ) لانها سورة فقيل : هما مشرقا الصيف والشتاء ، وجاء في كل موضع ما يناسبه ، فقيل : في سورة الرحن (رَبُّ المَشْرَقَيْنِ ورَبُّ المَهْ رَبْنِ) لانها سورة ذكرت فيها المزدوجات ، فذكر فيها الحاق والتعليم ، والشمس ، والقمر ، والنجوم ، والشجر ، والسماء ، والارض ، والحب ، والمير ، والجن ، والإنس ، ومادة أي البشر ، وأي الجن، والبحرين والمير ، والجن ، والإنس ، ومادة أي البشر ، وأي الجن، والبحرين

والجنة والنار . وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهما ، وأخبر أن فى كل جنة عينين ، فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين ، والمغربين

وأما سورة (سأل سائل) فانه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكالها، وصحة تعلقها باعادتهم بعدالعدم فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع ؛ إذ هو أدل على المقسم عليه ، سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها ، أومشارق الشمس ومغاربها ، أوكل جزء من جهتي المشرق والمغرب فكلذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين ، وينشئهم فيما لا يعلمون فيأتي بهم في نشأة أخرى ، كما يأتي بالشمس كل يوم من مطلع ، ويذهب بهم في مغرب

وأما فى سورة (المزمل)فذكر المشرق والمغرب بلفظ الافراد ، لما كان المقصود ذكر ربوبيته ووحدانيته ، وكما أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده ، فكذلك يجبأن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده ، فليسل للمشرق والمغرب رب سواه ، فكذلك ينبغى أن لا يتخذ إله ولا وكيل سواه ، وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله (٢٦: ٣٧ ومارك المُعارك ألمُعارب عنه المشارق والمغرب و في ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السموات وماحوته من الشمس ، والمغارب تنبيه على ربوبيته السموات وماحوته من الشمس ،

والقمر ، والنجوم ، وربو يبته مابين الجهتين ، وربو يبته الليل والنهار وما تضمناه ، ثم قال ( ، ٧ : ٠٠ إنّا لَقَادِرُ وَنَ ٤١ عَلَى أَنْ نُبدُلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَسَدُ بُو قَبْنَ ) أى لقادرون على أن ندهب بهم و نأتى بأطوع منهم و خيرا منهم ، كما قال تعالى ( ٤ : ١٢٣ إنْ يشأ نُه هُبكُم مَنْهُمْ وَخِيرا منهم ، كما قال تعالى ( ٤ : ١٢٣ إنْ يشأ نُه هُبكُم أَنُهُم النّا أَنْ وَمَا نَحْنُ وَكَانَ الله عَلَى قَدِيْراً ) وقو له ( وما تَحْنُ عَلَى الله عَلَى قَدِيْراً ) وقو له ( وما تَحْنُ عَمَنُ وَقِينَ ) أى لا يفو تنى ذلك إذا أردته ولا يمتنع منى ، وعبر عن هذا المعنى بقوله ( وما تَحْنُ بَعَسْهُ وَيْنَ ) لان المغلوب يسبقه الغالب الى مايريده فيفوت عليه . ولهذا عدى بعلى دون إلى ، كما في قوله ( ٢٥ : ٠٠ مايريده فيفوت عليه . ولهذا عدى بعلى دون إلى ، كما في قوله ( وما تَحْنُ مَعْنَى ومقهورين عداه بعلى ، بخلاف سبقه اليه ، فانه فرق بين مغنى وصلت اليه وسبقته عليه . فالاول بمعنى غلبته و قهر ته عليه ، والثانى معنى وصلت اليه قبله .

# (۳۹)فصل

وقد وقع الاخبار عن قدرته عليه سبحانه على تبديلهم بخير منهم، وفي بعضها تبديل أمثالهم ، وفي بعضها استبداله قوما غيرهم ثم لايكونوا أمنالهم . فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة مابينها من الجمع والفرق . فيث وقع التبديل بخير منهم فهو إخبار عن قدرته على أن

يذهب بهم وَ يأتى بأطوع و أتتى له منهم فى الدنيا ، و ذلك قوله ( ٤٧ :٣٨ و إِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْـ تَبَدِّلْ قَوْمًا خَيْرَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَـ كُمْ ) يعنى بل يكو نواخير امنكم . قال مجاهد : يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيرا من هؤلاء ، فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم. واما ذكره تبديل أمثالهم ، فغي سورةالواقعة وسورةالانسان . فقال فىالواقعة ( ٦٠ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ المَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦١ عَلَى أَنْ نَبَدُّلَ أَمْنَالَكُمْ ونُنْشِئَكُمْ فِمَالاً نَمْلَمُونَ ) وقال في سورة الإنسان (٢٨ نَحْنُ خَلَقْنَا هُمْ وشَدَدْنَا أَسْرَ هُمْ و إِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَالُهُم تَبْدِيلاً قال كثير من المفسرين ألم المعنى أنا إذا أرادنا أن نخلق خلفاً غيركم لم يسبقنا سابق , ولم يفتنا ذلك . وفى قوله (و إِذَاشِئْنَا ۚ بَدَّلْنَا أَمْثَالَمُمُّ تَبْدِيلًا ) إذا شئنا أهلكمناهم وأتينا بأشباههم : فجعلناهم بدلا منهم . قال المهدوى: قوما موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في العمل، ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. وعلى هذا فتكونهذه الآيات نظير قوله تعالى (١٦:٣٥ إِنْ يَشَأَ أَيْدُ هِبْـكُمْ أَيُّهَا النَّـ اسُ وَيَأْتِ بِآخَرِيْنَ ) فيكون استدلالا بقدرته على إذهابهم والاتيان بأمثالهم على اتيانه بهم أنفسهم اذا ماتوا

ثُمُ استدلسبَحانه بالنشأة الأولى فذكر هم بهافقال (٥٦: ٦٢ ولَقَدُ عَلَيْمُ النَّشُأَةُ الأُولى فَلَوْ لاَ تَذَكَّرُونَ ) فنبهم بماعلمودوعا ينوه على

صدق ما أخبرتهم به رسله من النشاة الثانية

والذي عندي في معني ها تين الآيتين ، وهما آية الواقعة والانسان أن المراد بتبديل أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الآخرة التي وعدوا بها. وقد وفق الزمخشري لفهم هذا من سورة الانسان ، فقال : وبدَّلنا أمثالهم في شدةالأسر ، يعني النشأة الآخرى ، ثم قال : وقيل وبدلناً غيرهم ممن يطيع . وحقهأن يأتي بأنْ لاباذا ،كقوله ( وإنْ تَتُولُواْ يَسْتُبْدِلْ قَوْمُاغَـهُ كُمْ ) قلت : وإتيانه باذا التي لاتكون الاللمحقق الوقوع يدل على تحقق وقوع هذا التبديل وانه وأقع لامحالة . وذلك هو النشأة الآخرى التي استدل على امكانها بقوله (ولَقَدُ عَلِمْنُمُ النَّشَأَةُ الأُولِي)واستدل بالمثل على المثل.وعلى ماأنكروه بما عاينوه وشاهدوه ، وكونهم أمثالهم هو انشاؤهم خلقاً جديداً بعينه فهم هم بأعيانهم ، وهم أمثالهم ، فهم أنفسم يعادون . فاذا قلت : المعاد هذاهو الأول بعينه صدقت ؛ وان قلت:هو مثله صدقت فهو هو معاد أو هو مثل الأول. وقد أوضح هذا سبحانه بقوله (٥٠) أَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَـدِيدٍ ) فَهِذَا الْحَلْقِ الْجِديد هو المتضمن لكونهم أمثالهم . وقد سماه الله سبحانه وتعالى إعادة والمعاد مثل المبدأ ، وسماه نشأة أخرى وهي مثل الأولى ، وسماه خلقاً جديداً وهو مثل الخلق الأول كما قال (٥٠: ١٥ أَفُمِينِنَا بِالْمَانِي الْأَوْلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ) وسماه أمثالا وهم

هم . فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضها بعضاً ، وبين بعضها بعضاً. ولهذا تزول اشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله : ولايفهم من هذا القول ماقاله بعض المتأخرين انهم غيرهم من كلوجه . فهذا خطأ قطعاً \_ معاذ الله من اعتقاده ـ ، بل هم أمثالهم وهم أعيانهم . فاذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة الاضيقُ العطّن ، صغير العقل ، ضعيف العلم و تأمل قوله تعالى في الواقعة ( ٥٦ : ٥٨ أَفَرَأُ يُثُمُ مَا نُمْنُونَ ٥٩ أَءْ زَعْ تَخَلُقُونَهُ أَمْ نَحُنُ الْخَالِقُونَ ٦٠ نَحُنْ قَدَّرْ نَا بَيْنَـكُمْ المُوْتَ) كيف ذكرمبدأ النشأة وآخرهامستدلا بهاعلىالنشأةالثانية بقوله (٥٦:٠٠ ومَا نَحْنُ بِمَسْبُوقَينَ ٦٦ عَلَى أَنْ نُبُدِّلَ أَمْثَالَـكُمْ ونُنْشِئَـكُمْ فيمَالاً تَعْلَمُونَ ) فَانَكُمُ أَمَا عَلَمْتُمُ النَّشَأَةُ الْأُولِي فِي بِطُونَ أَمْهَاتُكُمُ وَمُبِدأُهَا مما تمنون ، ولن نغلب على أن تنشئكم نشأة ثانية فيما لاتعلمون . فاذا أنتم أمثال ماكنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم. وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته ، لو تذكرتمأحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها ، فأى استدلال وارشاد أحسن من هذا وأقرب الى العقل والفهم، وأبعد من كل شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال الا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والايمان

وقال في سورة الانسان ( ٣٨ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ )

فهذه النشأة الأولى ثم قال (وإذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَا لَهُمْ تَبَدْيْلاً) فهذه النشأة الأحرى. ونظيرهـدنا (٥٣: ٤٥ وأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْ جَيْنِ الذَّكَرَ والأَنْثَى ٤٦ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ٤٧ وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الأُخْرى) وهذا في القرآن كثير جدا ، يقرن بين النشأ تين مذكر اللفطر والعقول باحداها على الآخرى. وبالله التوفيق

يسر أى

قال

الو

اتيا

عنه

وفي

العا

الذ

#### ( \* يُ فصل

فلما أقام عليهم الحجة وقطع المعذرة قال ( ٧٠ : ٤٢ قَدَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلِاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) وهذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتى فلم يقبلوها ، ولم يخافوا بأسى ولاصدقوا رسالاتى فى خوضهم بالباطل ، ولعبهم : فالخوض فى الباطل ضد التكلم بالحق ، واللعب ضد السعى الذي يعود نفعه على ساعيه . فالأول ضد العلم النافع . والثانى ضدالعمل الصالح . فلا تكلم بالحق ، ولا عمل بالصواب ، وهذا شأن كل من الصالح . فلا تكلم بالحق ، ولا عمل بالصواب وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول لابد له من هذين الأمرين

ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور. فقال (٣٤ يَوْمَ يَخْرُ جُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ شِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلَي نُصُبِ يُوْفِضُونَ) أَى يسرعون. والنصُبُ العلم والغاية التي تنصب فيؤهونها. وهذا من ألطف التشبيه وأبينه وأحسنه في فان الناس يقومون فن قبورهم

مهطعين الى الداعى . يؤمون الصوت ، لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال (٢٠ : ١٠٨ يَوْمَ بَنْدِ يَتْبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عَوَجَ لَهُ ) أَى : يقبلون من كل أوب الى صوته وناحيته ، لا يعرجون عنه . قال الفراء : وهذا كما تقول : دعو تك دعوة لا عوج لك عنها . وقال الزجاج : المعنى لا عوج لهم عن دعائه ، أى لا يقدرون إلا على الناعه و قصده

فان قلت: إذا كان المعنى لاعوج لهم عن دعوتى ، فكيف قال (لاَعِوج كُهُ) قيل: قالت طائفة: اللام بمعنى عن ، أى لاعوج عنه ، وقالت طائفة: المعنى لاعوج لهم عن دعائى ، كما قال الزجاج وفى القولين تكلف ظاهر . ولما كانت الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنهم ، وكلهم يؤم صوت الداعى ويتبعه لا يعوج عنه ، كان مجىء اللام منتظا للمعنيين ودالا عليهما ، والمعنى لاعوج لدعائه لافي إسماعهم إياه ، ولافي إجابتهم له

ثُم قال تعالى (٤٤ خَاشِعَةُ أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) فوصفهم بذل الظاهر ، وهو ما يرهقهم من الظاهر ، وهو خشوع الأبصار ، وذل الباطن ، وهو ما يرهقهم من الذل الذي خشعت عنه أبصارهم ، وقريب من هذا توله ( ٧٥ : ٢٤ وَوُجُوهُ يَوْ مَئِندِ بَاسِرَةُ ٢٥ تَظُنُّ أَنْ يُهْمَلُ مِهَا فَاقِرَةٌ ) ونظيره توله ورُجُوهُ مَنْ عاصِم كَا تَعَالُ مُظْمِرُهُ وَلَهُ مُنْ عاصِم كَا تَعَالُ الْمَا اللهِ مِنْ عاصِم كَا تَعَالُ الْمَا اللهِ مِنْ عاصِم كَا تَعَالُ الْمَا اللهِ مِنْ عاصِم كَا أَتَهَا أُغْشِيتُ وَجُوهُهُمْ قَطِعًا مِنَ اللهِ مِنْ عاصِم كَا تَعَالَى (٢٠ : ١١٨ وَجُوهُهُمْ قَطِعًا مِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ عاصِم كَا أَتَهَا أُغْشِيتُ وَجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ عاصِم كَا أَتَهَا أُغْشِيتُ وَجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ عاصِم كَا أَتَهَا أُغْشِيتُ وَجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ عالِم اللهِ مِنْ عالمَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عاصِم كَا أَتَهَا أَغْشِيتُ وَجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ عالم اللهِ اللهِ مِنْ عالم اللهُ اللهُ مِنْ عالم اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عالم اللهُ مُنْ عاصِم اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عالم اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ عالم اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عالم اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عالِمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عالِمُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنَّالَكَأَنْ لا تَجُوعَ فَهِ مَا ولا تَمْرَى) فنني عنه الجوع الذي هوذل الباطن و العرى الذي هو ذل الظاهر . وضده أيضا قوله (٧٦ : ١١ ولَقَاهُمُ نَضَرَةٌ وسُرُوراً ) فالنضرة عز الظاهر وجماله . والسرور عز الباطن وجاله. ومثله أيضا قوله ( ٧٦ : ٢١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُس خَصْرُ وإستَّبْرُقُ وَحَلُوا أَسَا وِرَ مِنْ فَضَّةً وَسَعَاهُمْ رَبُّمْ شَرَابًا طَهُوراً ﴾ فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن،ومثله قوله (٧: ٢٦ يَا بَنِي آدَمُ قَدْ أَنْزَانْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْ آنِـكُمْ وريْشًا ولبَاسُ التَّقُوي ذَلَكَ خَيْرٌ ﴾ فجمع لهم بين زينـــة الظاهر والباطن. ومثله قوله ( ٣٧ : ٦ إِنَّا زَيَّنَا السُّمَاءَ الدُّنْيَا بزينَةِ الْـكُوا كِ ٧ وحِفْظًا مِنْ كُلُّ شَيْطَانِ ما رد ) فزين ظاهرها بالنجوم و باطنها بالحفظمن كل شطان رجيم. ومشله قوله أيضا ( ١٤:١٤٠ وصور كُم فأحسن صوركم وَرَزَقُ لَمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ) وقريب منه قوله تعالى (٢: ١٩٧ وتُزُّو ُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التُّمُّورَى ) ومنه قوله ( ٣ : ١٠٦ فَامَّا الَّذِيْنَ ٱسْوَدَّتْ وْجُوهُمْ أَكْفَرْغُ بِعْدُ إِيمَانِكُمْ قَدُوقُو العَدَابَ بِمَا كُنْنُ تَكُفُرُونَ ١٠٧ وأمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتُ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةُ اللَّهُمُ فِيهَا خَالِدُنَ ) فِمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن ، ولاولئك بين تسويد الظاهم والباطن.ومنه قول امرأة العزيز (١٢: ٣٣ فَذَالِكُنَّ الَّذِي ۖ لَمْتُنَّنِي فِيهِ ، وَالْقَدُ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ) فوصفت ظاهره بالجمال وباطنه بالعقة ، فوصفته بجال الظاهر والباطن ، فكانها قالت : هذا ظاهره ، وباطنه أحسن من ظاهره . وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا وشرعا . والله أعلم بالصواب

# ( ﴿ ﴿ ) قصل

ومن ذلك قوله تعالى (٦٠:١ نَ وَالْفَلُمُ وَمَا يَسْطُرُ وَنَ ٢ مَاأَنْتُ بِنِهِ أَقِي رَبِّكُ بِمَجْنُونِ ) الصحيح أن «ن» و « ق » و « ص » من حروف الهجاء التي يفتتح بها الرب سبحانه بعض السور . وهي أحادية . و ثنائية . و ثلاثية . ورباعية ،وخماسية . ولم تجاوز الخسة . ولم تذكرقط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن. إما مقسما به. وإما مخبراً عنه . ماخلا سورتين سورة« كبيمص . ون » كَقُولُه (١:٢ المَّهُ ذَاكُ الْكِيَّابُ) (١:٣ اللَّمُ اللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ النَّهُ وَالنَّهُ الْقَيْوْمُ نَزُّلَ عَلَيْكُ الْمِكِتَابُ)(١:٧ اللَّصَ كِتَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ)(١:١٣ الرَّ لِلْكَ آياتُ الْكِيَّابِ ﴾ وهكذا الى آخره، فني هذا تنبيه على شرف هذه الحروف. وعظم قدرها ، وجلالتها . إذ هي مباني كلامه وكتبه ، التي تبكلم سبحانه بها، وأنزلها على رسله، وهندي بها عباده، وعرفهم بواسطتها نفسه : وأسهاءه : وصفاته : وأفعاله : وأمره ، ونهيه . ووعيده : ووعــــده ، وعرفهم بها الخير والشر : والحسن ، والقبيح ، وأقدرهم على التكام بها ، بحيث يلغون بها أقصى مافى أنفسهم ، بأسهل طريق وقلة كلفة ومشقة . وأوصله الى المقصود ، وأدله عليه · وهذا من أعظم نعمه عليهم ، كا هو من أعظم آياته · ولهذاعاب سبحانه على من عبداً لها لا يتكلم : وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم . فكان فى ذكر هذه الحروف التنبيه على كال ربو بيته ، وكال احسانه وانعامه . فهى أولى أن يقسم بها من الليل والنهار ، والشمس والقمر ، والسماء والنجوم ، وغيرهامن المخلوقات . فهى دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته ، وحكمته و كاله ، وكالامه ، وصدق رسله

وقد جمع سبحانه بين الأمرين \_ أعنى القرآن ونطق اللسان و وجعل تعليمهما من تمام نعمته وامتنانه . كا قال ( 00 : 1 الرّحمن لا علم القرآن م خَلَقَ الإِنْسَانَ ٤ عَلَّمَهُ الْبَيّانَ ) فهذه الحروف علم القرآن ، وبها علم البيان ، وبها فضل الانسان على سائر أنواع الحيوان ، وبها أنزل كتبه ، وبها أرسل رسله ، وبها جمعت العلوم وحفظت ، وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد . وبها يتميز الحقمن الباطل ؛ والصحيح من الفاسد ، وبها جمعت أشتات العلوم ، وبها أمكن تنقلها في الأذهان ؛ وكرجاب بها ون نعمة و دفع بها من نقمة ؟ وأقيلت بها من عثر قو أقيمت بها من حرمة ، وهدى بها من ضلالة وأقيم بها من حق ، وهدم بها من باطل ؟ فآياته سبحانه في تعليم ضلالة وأقيم بها و لاعصب . فسبحان من هذا صنعه في هوا يخرج الفضائل في لحم و لا عصب . فسبحان من هذا صنعه في هوا يخرج

من قصبة الرئة . فينضم في الحلقوم وينفرش في أقصى الحلق به ووسطه ، وآخره ، وأعلاه ، وأسفله ، وعلى وسط اللسان واطرافه وبين الثنايا ، وفي الشفتين ، والحيشوم . فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له . فاذا هو حرف فألهم سبحانه الانسان بضم بعضها الى بعض فاذا هي كلمات قائمة بأنفسها ، ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها الى بعض واذا هي كلام دال على أنواع المعاني . أمرا ونهيا ، وخبرا ، واستخبارا ونفيا ، واثباتا ، واقرارا ، وانكارا ، وتصديقا ، و تحديبا ، وايجابا وانجابا ، وسؤالا ، وجوابا ، الى غير ذلك من أنواع الحطاب ، فاستحبابا ، وسؤالا . وجوابا ، الى غير ذلك من أنواع الحطاب ، فالمه و نثره ، ووجيزه ، ومطوله ، على اختلاف لغات الخلائق . كل نظمه و نثره ، ووجيزه ، ومطوله ، على اختلاف لغات الخلائق . كل نظاهره ، في مجار قد هيئت وأعدت لتقطيعه و تفصيله ، ثم تأليفه و توصيله ، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين ، فهذا شأن الحرف المخلوق

وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجل. واذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور ، كما افتتحت بالاقسام لما فيها من آيات الربوية وأدلة الوحدانية ، فهي دالة على كال قدرته سبحانه ، وكمال علمه ، وكمال حكمته ، وكمال رحمته ، وعنايته بخلقه ، ولطفه واحسانه ، واذا أعطيت الاستدلال بها حقه استدالت بها على المبدأ والمعاد ، والخاق والأمر ، والتوحيد والرسالة. فهى من أظهر أدلة شهادة ان لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن القرآن كلام الله ، تكام به حقا وأنزله على رسوله وحيا ، وبلغه كما أوحى اليه صدقا ، ولاتهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف ، واشتالها على آيات هذه المطالب وتقريرها . وبالله التوفيق

# ۱۳ فصل

ثم أفسم سبحانه بالم ١٠١٠ القدر وما يسطرون ) . فأقسم بالكتاب وآلته وهو القلم الذي هو احدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه . وكتب به الوحى ، وقيد به الدين ، وأثبت به الشريعة وحفظت به العلوم ، وقامت به مصالح العباد في المعاش و المعاد فو طدت به المالك ، وأمنت به السبل و المسالك ، وأقام في الناس أبلغ خطيب وأفصحه ، وأنفعه لهم وأنصحه ، وواعظا تشفي مو اعظه القلوب من السقم ، وطبيبا يبرى و باذنه من أنواع الائم : يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيف الوحيد ، ويخاف سطوته و بأسهذ و البأس الشديد ، وبالاقلام تدبر الأقاليم و تساس المالك ، والعلم لسان الضمير و بالاقلام تدبر الأقاليم و تساس المالك ، والعلم لسان الضمير أحسن من الوشى المرقوم ، ويودعها حكمة فتصير بو ادر الفهوم ، والا قلام نظام للافهام ، وكما أن اللسان بريد القلب فالقلم بريد

اللسان ، ويولد الحروف المسموعة عن اللسان ، كتولد الحروف. المكتوبة عن القلم ، والقلم بريد القاب ورسوله وترجهانه ولسانه. الصامت

#### (۳) فصل

والأقلام متفاوتة في الرتب فاعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الحلائق . كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أول ماخلق الله القلم . فقال له : اكتب قال : يارب . وما اكتب قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » واختلف العلماء ، هل القلم أو المخلوقات أو العرش ؟ على قولين ، واختلف العلماء ، هل القلم أو المخلوقات أو العرش ؟ على قولين ، ذكر هما الحافظ أبو يعلى الهمداني ، أصحهما أن العرش قبل القلم الله عبد في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر . قال : قال رسول لم السموات والأرض بخمسين ألف عام ، وعرشه على الماء » فهذا السموات والأرض بخمسين ألف عام ، وعرشه على الماء » فهذا عبد أول القلم لحديث عبادة هذا

ولا يخلو قوله « إن أول ماخلق الله القلم » الى آخره، اما أن يكون جملة أو جملتين ﴾ فان كان جملة ـ وهو الصحيح ـ كان معناه أنه عند أولخلقه قال له : اكتب ، كما في لفظ « أول ماخلق الله القلم قال له اكتب » بنصب أول ، والقلم . فان كانا جملتين وهو مروى برفع أول والقلم . فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم : ليتفق الحديثان ، اذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم . وفي اللفظ الآخر « لما خلق الله القلم قال له اكتب »

فهذا القلم أول الأقلام. وأفضلها. وأجلها ، وقد قال غير واحد من أهل التفسير انه القلم الذياقسم الله به

# ( ﴿ فَيْ أَا فَصِل

القلم الشانى قبلم الوحى. وهو الذى يكتب به وحى الله الى أنبيائه ورسله. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم: والعالم خدم لهم أواليهم الحل والعقد، والاقلام كلما خدم لاقلامهم وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الاقلام: فهذه الأقلام هى التى تكتب ما يوحيه الله تبارك و تعالى من الأمور التى يدبر بها أمر العالم العلوى والسفلى

#### (٥٠) فصل

والقلم الثالث قبلم التوقيع عن الله ورسوله ، وهو قبلم الفقها، والمفتين . وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه · فاليه التحاكم

بنى الدماء ، والأموال ، والفروج ، والحقوق ، وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذى حكم به بين عباده ، وأصحابه حكام وملوك على أرباب الاقلام ، وأقلام العالم خدم لهذا القلم

# (٢٠) فصل

القلم الرابع قسلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة ، وترد إليها صحتها المفقودة ، وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتها . وهذا القلم أنفع الاقلام بعد قسلم طب الأديان . وحاجة الناس الى أهله تلتحق بالضرورة

# فصل ( $(\mathbf{t})$ ) فصل

القلم الخامس قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم : وسياس الملك . ولهذا كان أصحابه أعز أصحاب الأقلام ، والمشاركون للملوك في تدبير الدول . فأن صلحت أقلامهم صلحت المملكة وان فسدت المملكة ، وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم

### (١٨٠) فصل

القلم السادس قلم الحساب، وهو القلم الذي تضبط به الأموال، مستخرجها ومصروفها ومقاديرها، وهو قلم الارزاق، وهو قلم الكرم المتصل والمنفصل، الذي تضبط به المقددير وما بينها من المكرم المتصل والمنفصل، الذي تضبط به المقددير وما بينها من

التفاوت والتناسب ، ومبناه على الصدق والعدل . فاذا كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة

#### (ع)فصل

القلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق و تنفذ به القضايا و و تراق به الدماء و تؤخذ به الأموال و الحقوق من اليد العادية فترد الى اليد المحقة و يُ بت به الانسان و تنقطع به الخصومات و بين هذا القلم و قلم التوقيع عن الله عموم وخصوص : فهذا له النفوذ و اللزوم و ذاك له العموم و الشمول ، وهو قلم قائم بالصدق فيما يثبته و بالعدل فيما يمضيه و ينفذه

#### ( • ٥) فصل

القلم الثامن قبلم الشهادة ، وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق ، وتصان عن الاضاعة ، وتحول بين الفاجر وانكاره ، ويصدق الصادق ، ويكذب الكاذب ، ويشهد للمحق بحقه . وعلى المبطل بباطله . وهو الأمين على الدماء ، والفروج ، والأمو ال ، والأنساب ، والحقوق ، ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فساد ، وباستقامته يستقيم أمر العالم ، ومبناه على العلم وعدم الكتمان

#### (٥١) فصل

القلم التاسع قلم التعبير ، وهو كاتبوحي المنــام : وتفسيره .

وتعبيره ، وما أريد منه . وهو قلم شريف جليل مترجم للوحى المنامى كاشف له ، وهو من الاقلام التي تصلح للدنيا والدين ، وهو يعتمد طهارة صاحبه و نزاهته ، وأمانته ، وتحريه للصدق ، والطرائق الحميدة ، والمناهج السديدة ، مع علم راسخ . وصفاء باطن ، وحس مؤيد بالنور الالحمى ، ومعرفة بأحوال الخلق وهيا تهم وسيرهم وهو من ألطف الاقلام ، وأعمها جولانا ، وأوسعها تصرفا ، وأشدها تشبئاً بسائر الموجودات : علويها وسفليها ، وبالماضي والحال والمستقبل ، فتصرف هذا القلم في المنام هو محل ولايته وكرسي ملكته وسلطانه

#### (۵۲) فصل

القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه . وهو القلم الذي تضبط به الحوادث و تنقل من أمة الى أمة ، ومن قرن الى قرن ، فيحصر مامضى من العالم وحوادثه في الخيال ، وينقشه في النفس ، حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهده . فهو قلم المعاد الروحاني، وهذا القلم قلم العجائب فأنه يعيد لك العالم في صورة الخيال فتراه بقلبك ، وتشاهده بيصير تك

# ( ۵۴ فصل (

القلم الحادي عشر قلم اللغة ، وتفاصيلها من شرح معانى ألفاظها ونحوها وتصريفها وأسرار تراكيبها ، وما يتبع ذلك من أحوالها

ووجوهها ، وأنواع دلالتها على المعانى ، وكيفية الدلالة . وهو قلم التعبير عن المعانى باختيار أحسن الالفاظ وأعذبها وأسهلها وأوضحها . وهذا القلم واسع التصرف جدا بحسب سعة الالفاظ وكثرة مجاريها وتنوعها

#### (٥٤) فصل

القلم الثانى عشرالقلم الجامع ، وهو قلم الرد على المبطلين ، ورفع سنة المحقين ، وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها ، وبيان تناقضهم ، وتهافتهم ، وخروجهم عن الحق ، ودخولهم فى الباطل . وهذا القلم فى الأقلام نظير الملوك فى الأنام ، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل ، المحاربون لأعدائهم . وهم الداعون الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال . وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل ، وعدو الكل مخالف للرسل ، فهم فى شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام فى شأن

فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم ، ويكفى فى جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به ، وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه ، وتعرف الى غيره بأن علم بالقلم ، وانما وصل إلينا مابعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة القلم . ولقد أبدع أبو تمام ، إذ مقول فى وصفه :

لكُ القلمُ الأعلى الذي بشباته \* يصاب من الامرالكاي والمفاصل له ريقة طل ، ولكن وقعها \* بآثاره في الغرب والشرق وا بل لغاب الأفاعي القاتلات لعابه \* وأرى الجناشتارتهأيد عواسل له الخلوات اللاَّ لولانَجيُّها \* لما احتفلت المملك تلك المحافل فصيح إذا استنطقته وهوراكب \* وأعجم ان خاطبته وهوراجل اذاما امتطى الخس اللطاف وأفرغت \* عليه شعاب الفكر وهي حوافل أطاعته أطراف القنا و تقوصت \* لنجواه - تقويض الخيام - الجحافل إذا استغرر الذهن الذكي وأقبلت \* أعاليه في القرطاس وهي أسافل وقدر وقد تنه المنابع وهو مرهف \* ضنا وسمينا خطبه وهو ناحل رأيت جليلا شأنه وهو مرهف \* ضنا وسمينا خطبه وهو ناحل

#### ( ٥٥ ) فصل

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه أعداؤه وهو قوله تعالى (٢:٢٨ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةُ رَبُّكَ بِمَجْنُونِ) وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالاعليه أظهر دلالة وأبينها ، فان ماسطر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون ، ولا تصدر إلا من عقل وافر . فكيف يصدر ماجاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هوفي أعلى درجات العلوم ؟ بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الاتيان بها ، ولا سيما من أمى لا يقرأ كتابا ولا يخط بيمينه ، مع

كونه فى أعلى أنواع الفصاحة بسليما من الاختلاف بريا من التناقض يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا فى صعيد واحد أن يأتوا بمثله ، ولو كانوا فى عقل رجل واحد منهم فكيف يتأتى ذلك من مجنون لاعقل له يميز به ماعسى كثير من الحيوان أن يميزه ، وهل هذا إلا من أقبح الهتان وأظهر الافك

فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه و دلالته عليه أتم دلالة . ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر. متساوية الأجزاء يصدق بعضها بعضاً ، أو قال قصيدة كذلك . أو صنف كتاباً كذلك. لشهد له العقلاء بالعقل. ولما استجاز أحدُّ رميه بالجنون مع امكان ـ بل وقوع ـ معارضتهـا ومشاكلتها والأتيان بمثلها أو أحسن منها، فكيف يرمي بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته وبماثلته ، وعرفهم من الحق مالا تهتدي عقوطم إليه بحيث أذ عنت له عقو لالعقلاء . وخضعت له ألباب الأولياء ، وتلاشت في جنب ماجاء به بحيث لم يسعها الا التسليمله والانقيادوالاذعان ، طائعة مختارة ، وهي تريءقولها أشد فقراً وحاجة الى ماجاء به ، ولا كمال لها الا بما جاء به؟ . فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي. ولهذا فان أتباعه أعقــل الخلق على الاطلاق . وهــذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفنون اذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك التفاوت بينها. ويكنى في عقولهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل، والقلوب بالايمانوالتقوى. فكيف يكون متبوعهم مجنونا وهذا حال كتابه وهديه، وسيرته، وحال اتباعه؟ وهذا انما حصل له ولاتبا عهبنعمة الله عليه وعليهم. فنني عنه الجنون بنعمته عليه

وقد اختلف في تقدير الآية. فقالت فرقـــة : الــاء في (بِنِعْمَةِ رَبِّكُ) باء القسم ، فهو قسم آخر اعتراض بين المحكوم به والمحكوم عليه، كما يقول: ما أنت بالله بكاذب. وهـذا التقديرضعيف جداً ؛ لأنه قد تقدم القسم الأول ، فكيف يقع القسم الثَّاني في جوابه؟ ولايحسن أن تقول: والله ما أنت بالله بقائم . وليس هذا من فصيح الكلام ولاعهد في كلامهم · وقالت فرقة : العامل في (بنِعْمَةِ رَبِّكَ) أداة معنى النفي أو معنى أنني عنك الجنون بنعمة ربك. ورد أبو عمر بن الحاجب وغيره هذا القول بأن الحروف لاتعمل معانيها . وأنما تعمل ألفاظها . وقال الزمخشري يتعلق ( بنومْمَةُ رَبُّكَ بَمَجْنُونِ ) منفيا كايتعلق بعاقل مثبتاً ، في قولك : أنت بنعمة الله عاقل ، يستويان في ذلك الاثبات والنفي استواءهما في قولك ضرب زيد عمرا ، وماضرب زيد عمراً ، يعمل الفعل مثبتاً ومنفيا إعمالا واحدا . ومحلهالنصب على الحال . أي ماأنت بمجنون منع عليك بذلك. ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله ؛ لانها زائدة لتأكيدالنني

واعترض عليه بأن العامل إذا تسلط على محكوم به ولهمعمول غانه يحوز فيهوجهان: أحدهما نفي ذلك المعمول فقط، نحوقولك:

مازيد بذاهب مسرعاً فانه ينتني الاسراع دون القيام ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير اسراع والثاني ينني المحكوم به فينتني معموله بانتفائه فينتني الدهاب في هذه الحال فينتني الاسراء بانتفائه فاذا جعل فينتني رَبّك )معمولا لمجنون لزم أحدالا مرين وكلاهما منتف جزما

وهذا الاعتراض هنا فاسد ؛ لأن المعنى اذا حصل ماأنت بمجنون منعماعليك لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعا . ولايصح نفي المعمول و ثبوت العامل في هذا الكلام ، ولا يفهم منه من له آلة الفهم . وانما يفهم الآدمى من هذا الكلام ان الجنون انتنى عنك بنعمة الله عليك ، وانتنى عنا مافهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا ثم أخبر سبحانه عن كال حالتي نبيه صلى الله عليه وسلم في دنياه وأخراه فقال ( ١٦ : ٣ و إِنَّ للكَ لا جُرَّ اغبر تمكير تعظيم ، كاقال ( إِنَّ فِي ذَلكَ هُو رَانِي فَلكَ لا يَقبَ مَا وَلا يَقبَ مَا كَالُ التنكير و ( وَإِنَّ اللهُ عَلَى و النَّ اللهُ عَلَى و النَّ اللهُ التنكير و ( وإِنَّ اللهُ عَنْدَ مَا لَوْ وَحُسْنَ ما بَ ) وهو كثير ، وانما كان التنكير و ( وإِنَّ اللهُ عَنْدَ مَا لَوْ وَحُسْنَ ما بَ ) وهو كثير ، وانما كان التنكير و ( وإِنَّ اللهُ عَنْدَ مَا لَوْ اللهُ الله التعبير و ( وإِنَّ اللهُ عَنْدَ اللهُ الله المنامع بمنز لة أمر عظيم لا يدركه الوصف ، و لا يناله التعبير ثم قال ( ١٦ : ٤ و إِنَّ لكَ لَمَا خُلُق عَظِيم ) وهذه من أعظم آيات نبو ته و رسالته ، لمن منحه الله فهما . و لقد سئات أم المؤمنين (١) عن نبو ته و رسالته ، لمن منحه الله فهما . و لقد سئات أم المؤمنين (١) عن

<sup>(</sup>١) هي عائشة رضي الله عنها سألها سعد بن هشام بنءاهر عن وتر

خلقه صلى الله عليه وسلم . فأجابت بما شنى وكنى ، فقالت :كان. خلقه القرآن. فهم سائلها أن يقوم لايسألها شيئًا بعد ذلك. ومن هذا قال ابن عباس وغيره : أي على دين عظيم، وسمى الدين خلَّقًا ، لان الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة . وارادات زاكية . وأعمال ظاهرة وباطنة ، مو افقة للعدل والحكمة ، والمصلحة ، وأقوال مطابقة للحق ، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والارادات ، فتكتسب النفس مها أخلاقا . هي أزكي الإخلاق، وأشرفها ، وأفضلها · فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكاة القرآن. فيكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلاله ؛ وتبيينا ، وعلومه علوم القرآن ، وإرادته وأعماله ماأوجبه وندب اليه القرآن ، واعراضه وتركه لما منع منه القرآن ، ورغبته فيما رغب فيه ، وزهده فيما زهد فيه ، وكراهته لما كرهه ، ومحنته لما أحبه ، وسعيه في تنفيذ أوامره ، وتبلغيه ، والجهاد في إقامته . فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم ، وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها :كانخلقهالقرآن. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى . فاكتنى به واشتني

فاذا كانت أخلاق العباد، وعلومهم ، واراداتهم . وأعمالهم مستفادة من القلم ومايسطرون . وكان في خلق القلم والكتابة

النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه . وحديثها أخرجه أحمد ومسلم وأو داود والنسائى وهو فى المنتقي رقم ( ١٢٠٢ )

إنعام عليهم واحسان اليهم، إذ وصلوا به إلى ذلك، فكيف ينكرون النعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى الاخلاق، وأفضل العلوم، والاعمال، والارادات؛ التي لاتهتدى العقول الى تفاصيلها من غير قلم ولاكتابة؟ فهل هذا الا من أعظم آيات نبوته وشواهد صدق رسالاته في وسيعلم أعداؤه المكذبون له أيهم المفتون، هو أم هم؟ وقدعلموا هم والعقلاء ذلك في الدنيا. ويزداد علمهم في البرزخ، وينكشف، ويظهر كل الظهور في الآخرة، بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به

وقد اختلف فى تقدير قوله (بأيّـكُمُ المَفْتُونُ) فقال أبو عثمان المازنى: هو كلام مستأنف، والمفتون عنده مصدر ، أى: بأيكم الفتنة ، والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدها قطعا ، فتعين حصوله للآخر ، والجمهور على خلاف عذا التقدير ، وهو عندهم متصل بماقبله ، شم لهم فيه أربعة أوجه :

﴿ أحدها ﴾ أن الباء زائدة ، والمعنى : أيكم المفتون . وزيدت فى المبتدأ كما زيدت فى قولك : بحسبك أن تفعل . قاله أبو عبيد ﴿ الثانى ﴾ أن المفتون بمعنى الفتنة ،أى: ستبصر و يبصر و نبأ يكم الفتنة ، والباء على هذا ليست بزائدة . قاله الاخفش

﴿الثالث﴾أن المفتون، وليستالباءزائدة. قاله الاخفش أيضاً

﴿ الرابع ﴾ أن الباء بمعنى فى ، والتقدير فى أى فريق منكم النوع المفتون ، والباء على هذا ظرفية ، وهذه الاقوال كلها تكلف ظاهر لاحاجة الى شىءمنه . و (سَتُبُصِرُ ) مضمن معنى تشعر و تعلم، فعدى بالباء كما تقول : ستشعر بكذا و تعلم به . قال تعالى ( ٩٦ : ١٤ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَركى ) وإذا دعاك اللفظ الى المعنى من مكان قريب فلا تجب من دعاك اليه من مكان بعيد

#### ( ٥٦) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٥٦: ٥٧ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ٧٧ وَإِنَّهُ لَقَرُ آنٌ كُرِيمٌ ٧٧ فِ ٧٧ وَإِنَّهُ لَقَرُ آنٌ كُرِيمٌ ٧٨ فِ ٧٤ كِمَّاكِ مَدُونِ ٩٩ لاَ يَمَسَّهُ إِلاَّ المُطَهَرُ وَنَ ٨٠ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبَّ كَمَاكِ مَدُونِ ٩٩ لاَ يَمَسَّهُ إِلاَّ المُطَهَرُ وَنَ ٨٠ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبَّ الْعالَمِ الْعالَمِينَ ) ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى ، وأقسام الحلق فيها ، ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدر ته وعلى المعاد بالنشأة الأولى . واخراج النبات من الأرض ، وانزال الماء من بالنشأة الأولى . واخراج النبات من الأرض ، وانزال الماء من السياء . وخلق النار . ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة الصغرى عند مفارقة الروح للدن . وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت القرآن ، وأنه تنزيله

وقد اختلف فى النجوم التى أقسم بمواقعها ، فقيل : هى آيات القرآن ، ومواقعها نزولها شيئاً بعدشى . وهذا قول ابن عباس رضى

الله عنهما ، فى رواية عطاء ، وقول سعيد بن جبير ، والكلى ، ومقاتل ، وقتادة . وقيل : النجومهى الكواكب . ومواقعها مساقطها عندغروبها . هذا قول أبى عبيدة وغيره . وقيل : مواقعها انتشارها والحكدارها يوم القيامة . وهذا قول الحسن . ومن حجة هذا القول أن لفظ مواقع تقتضيه ، فانه مفاعل من الوقوع ، وهو السقوط . فلكل نجم موقع وجمعهامو اقع . ومن حجة قول من قالهى مساقطها فلكل نجم موقع وجمعهامو اقع . ومن حجة قول من قالهى مساقطها عند الغروب ، ان الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبها لله اذفيها و في أحو الهاالثلاث آية و عبرة و دلالة كانقدم في قوله تعالى (١٨: ١٥ فكراً قسم بُرب المشارق والمغارب) ويرجم هذا القول إذا هوك أن النجوم حيث وقعت فى القرآن فالمراد منها الكواكب أيضاً أن النجوم حيث وقعت فى القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعالى (٢٥: ٩٤ وادبار النُجُوم ) وقوله (٧: ٤٥ والشُّمس والْقَرَر والنُّجُوم ) وقوله (٧: ٤٥ والشُّمس والْقَرَر والنُّجُوم )

وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم، وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجود: ﴿ احدها ﴾ ، أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي . فتلك هداية في الظلمات الحسية ، وآيات القرآن في الظلمات المعنوية ، فجمع بين الهدايتين . مع مافي النجوم من الرجوم للشياطين ، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الانس

والجن؛ والنجوم آياته المشهودة المعاينة. والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع مافى مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول

ومن قرأ ( يَمَ وَقِع النَّجُوم ) على الأفراد ، فلد لالة الواحد المضاف الى الجمع على التعدد ، والموقع اسم جنس ، والمصادر اذا اختلفت جمعت ، واذا كان النوع واحدا أفردت ، قال تعالى ( ٣١ : ١٩ فِنَّ أَنْكُرَ الأَصُواتِ لَصَوتُ الحِمر ) فِهمع الأصوات لتعدد النوع ، وأفرد صوت الحمير لوحدته . فافراد موقع النجوم لوحدة المضاف اليه . و تعدد المواقع لتعدده ، اذ لكل نجم موقع

#### (VO)فصل

والمقسم عليه همناقوله (إنّه لَقُرْ آنَ كُرِيمٌ) ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله: (وإنّه لَقَسَمٌ لَوْ تَعْامُونَ عَظِيمٌ) ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى (لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض ألطف شي، وأحسنه موقعا وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيدا أو تنبيها أو احترازا . كقوله تعالى (٧: ٢٤ والّذين آمنُوا وتحياوا الصَّالِحاتِ لاَ نُكَلَفُ نَفْسًا إلاَّ وُسْمَهَا أُولُكِكَ أَصْحابُ الْجُنْةَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ) فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله : المُجْنَةُ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ) فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله :

(لأنُكلَّفُ أَهْسًا إِلاَّ وُسُعُهَا) لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم: أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات، فرفع ذلك بقوله (لأنكلَفُ أَهْسًا إِلاَّ وُسُعُهَا) وهذا أحسن من قول من قال: أنه خبر عن الذين آمنوا، ثم أخبر عنهم بخبر آخر. فهما خبران عن مخبر واحد، فانَّ عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنوا، بل هو حكم شامل لجميع الحلق، مع ما في هذا التقدير من اخلاء الخبر عن الرابطو تقدير صفة محذوفة أى نفسا منهم. وتعطيل هذه الفائدة الجليلة

ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى (١٦: ٥٥ وبَجْعُلُونَ لِنَّهِ البَّنَاتِ سُبْحَانَهُ ولَهُمْ مَابَشْتُهُونَ ) فاعترض بقوله (سبحانه) بين الجعلين، وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصدالمتكلم وسياق الحكام، من قصد الاعتناء والتقرير والتوكيد. وتعظيم المقسم به والمخبر عنه: ورفع توهم خلاف المراد، والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك

فن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر: لوان الباخلين – وأنت منهم – « رأوك تعلموا منك المطالا ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر: فلا هجره يبدو - وفى اليأس راحة - « ولا وصله يصفو لنافنكارمه فقوله: وفى اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل وما يغنى عنك هجره ؟ فقال: وفي اليأسراحة ، أى المطلوب أحد أمرين: إما ً يأس مريح . أو وصال صاف

ومناعتراض الاحتراز قول الجعدى:

ألا زعمت بنو جعد بأنى \* \_ وقد كذبوا \_ كبير السن فانى ومنه قول نصيب :

فكدت ـ ولم أخلق من الطير ـ إن بدا \* سنابارق نحو الحجاز أطير فقوله : ولما أخلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الانكار لو قال فكدت أطير فيقال له : وهل خلقت من الطير ؟ فاحترز بهذا الاعتراض فيد غير فاحترز بهذا الاعتراض يفيد غير هذا ، وهو قوة شوقه و نزوعه الى أرض الحجاز . فأخبر أنه كاديطير على أنه أبعد شي من الطيران ، فانه لم يخاق من الطير ، ولا عجب طيران من خاق من الطير ، وانما العجب طيران من لم يخلق من الطير . لشدة نزوعه وشوقه الى جهة محبوبه فتأمله

ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر: قد كنت أبكى وأنت راضية \* حذار هذا الصدود والغضب انتمذا الهجر يا طَلوم مُـ ولا \* تَم \_ فالى فى العيش من أرب وقول الآخر:

ان مُسلِّمتِي والله يَكُلُوها ﴿ ضنت بشي. مَا كَانَ يَرَ زُوُّهُمَا

وقول الآخر

إن الثمانين \_ وبلغتها \_ قدأحوجت سمعى إلى ترجمان ومنه الاعتراض بالقسم ، كقوله:

ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل ومن اعتراض الاستطعاف قوله :

فَن لَى بِالْعِينِ التِي كُنتِ مِرةَ إِلَى بِهَا لَهُ بِهَا فَسَيْ فَدَاؤُكَ مِنظُرِ فاعترض بقوله: نفسي فداؤك استعطافا

فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى (١٠١٠٦ و إِذَا بَدُّلْنَا آيةً مَكَانَ آيةً \_ واللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْزَلُ \_ قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرَ ) فقوله (واللهُ أَعْلَمُ بَمَا يَنزَلُ ) اعتراض بين الشرطوجوابه أفاد أمورا: منها الجواب عن سؤال سائل: ماحكمة هذا التبديل ومافائدته. ومنها أن الذي بدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله قبل الاخبار بقولهم. ومنها أن مصدر الامرين عن علمه تبارك وتعالى وأن كلا منهما منزل فيجب التسليم والايمان بالأول والثاني

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى الدي الدي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى الإنسان بوالديه \_ حَمَاتُهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وهُن وفِصالهُ فِي عامَهُن \_ أن أشْكُر فِي وَلِوَ الدَيْكَ ) فاعترض بذكر شأن حله ووضعه بين الوصية والموصى به ، توكيداً لامر الوصية بالوالدة فالتي هذا شأنها ، و تذكير الولدها بحقها ، وماقاسته من جمله ووضعه

عالم يتكلفه الأب. ومنه قوله تعالى (٢: ٧٧ وإذْ قَتَلَمْ نَفْسًا فَادَّارَأَنُمْ فِيهَا وَاللهُ نُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتَمُونَ ٧٧ فَقُلْنَا آضَرِ بُوهُ بِمَعْضِها) فاعترض بقوله: (واللهُ نُخْرِجُما كُنْتُم تَكْتَمُون) بين الجمل المعطوف بعضها على بعض ، إعلاما بأن تدارؤهم وتدافعهم في شأن القتيل ليس نافعالهم في كتمانه. فالله يظهره ولا بد. ولا تستطل هذا الفصل وأمثاله ، فانه يعطيك ميز انا وينهج لك طريقاً يعينك على فهم الكتاب، والله المستعان

#### (٥٨) فصل

شمقال: (إنّه لَقُر آن كُريم ) فوصفه بما يقتضى حسنه ، وكثرة خيره ، ومنافعه ، وجلالته ، فان الكريم هو البهى الكثير الخير العظيم النفع ، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله ، والله سبحانه وصف نفسه بالكرم . ووصف به كلامه . ووصف به ما كثر خيره . وحسن منظره : من النبات، وغيره ، ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن قال الكليم : انه لقر آن كريم . أى حسن كريم على الله وقال مقاتل : كرمه الله وأعزه ؛ لانه كلامه . وقال الأزهري الكريم السم جامع لما يحمد . والله كريم جميل الفعال . وانه لقر آن كريم يحمد ، لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة . وبالجلة فالكريم الذي من شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة ويسر . وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر الا بعسر وصعو بة . وكذلك الكريم في الناس واللئيم خيره النزر الا بعسر وصعو بة . وكذلك الكريم في الناس واللئيم خيره النزر الا بعسر وصعو بة . وكذلك الكريم في الناس واللئيم

# (٥٩) فصل

ثم قال تعالى: (في كِتَابِ مَكْنُون) اختلف المفسرون في هذا . فقيل : هو اللوح المحفوظ و الصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المد كور في قوله : ( ١٨ : ١٣ في صُحفُ مُكرَّمة ١٤ مَرْفُوعة مُطَهَرَّة ١٥ بأيدي سَفرَ قِ٦٦ كِرَام بَرَرَة ) ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله : (لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَرُون) فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه . وهذا هو الصحيح في معنى الآية ، ومن المفسرين من قال : ان المرادبه أن المصحف لا يمسه الاطاهر

والأول أرجح لوجوه:

أحدها أن تنزل به الشياطين ، وأن محله لا يصل اليه فيمسه الا المطهرون ، فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا اليه أو يمسوه ، كا قال تعلى ( ٢٦: ٢١٠ وما تَذَرَّلَتْ بهِ الشَّيَاطِينُ ٢١١ وما يَنْبَغى للمُ وما يَسْتَعلَيْهُون ) فننى الفعل و تأتيه منهم وقدرتهم عليه ، فما فعلو اذلك ولا يليق بهم ، ولا يقدرون عليه . فان الفعل قد ينتفى عمن يحسن منه ، وقد يليق بمن لا يقدر عليه . فنفى عنهم الأمور الثلاثة ، وكذلك قوله في سورة عبس ( ٣) في صُحُف مُكرَّمة على بهذه الشلاقة ، وكذلك قوله في سورة عبس ( ٣) في صُحُف مُكرَّمة على بهذه الشلائة ، وكذلك قوله في سورة عبس ( ٣) في صُحُف مُكرَّمة على بهذه الشلائة ، و تقريرهذا المعنى الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به . و تقريرهذا المعنى

أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر ﴿ الوجه التابى ﴾ ان السورة مكية ، والاعتناء في السورالمكية إنما هو بأصول الدين ، من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة . وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية

والثالث ان القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية، و لا في حياة رسول الله يَوْلِيَّةٍ. وإنماجمع في المصحف في خلافة أبي بكر. وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار مايا تي فالظاهر أنه إخبار بالو اقع حال الأخبار يوضحه والوجه الرابع وهو قوله: (في كتاب مَدْنُون) و المكنون المصون المستورعن الأعين الذي لا تناله أيهي البشر كاقال تعالى: (٣٧ : ٤٤ كا نَهْنَ مَدْنُونُ) وهكذا قال السلف. قال الكلي: مكنون من الشياطين وقال مقاتل: مستور و قال مجاهد: لا يصيبه تراب و لا غبار. و قال أبو اسحق: مصون في السهاء بوضحه.

﴿ الوجه الحامس ﴾ أن وصفه بكو نه مكنو نا نظير وصفه بكو نه محفوظاً فقوله ( ١٥ : ٢٠ بَلْ هُوَ فَقُوله ( ١٥ : ٢٠ بَلْ هُوَ قُرْ آنٌ كَرِيْمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ) كَقُوله ( ١٥ : ٢٠ بَلْ هُوَ قُرْ آنٌ تَجَيْدٌ في أَوْحٍ تَحْفُوظٍ ) يوضحه

﴿ الوَجهُ السادس ﴾ ان هذا أبلغ فى الرد على المكذبين، وأبلغ فى تعظيم القرآن . من كون المصحف لا يمسه محدث

﴿الوجه السابع﴾قوله: (لا بَمَسُهُ إِلاَّ المُطَهِّرُونَ) بالرفع فهذا خبر لفظاً ومعنى. ولو كان نهياً لكان مفتوحاً. ومن حمل الآية على النهى احتاج الى صرف الخبر عن ظاهره، الى معنى النهى. والاصل فى

الحبر والنهى حمل كل منهما على حقيقته . وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الحبر الى النهى

ولوأراد به منع المحدث من مسه لقال إلا المنظهرون. كما قال العالم ولوأراد به منع المحدث من مسه لقال إلا المتطهرون. كما قال تعالى (٢: ٢٢٢ إِنَّ اللهُ بُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَبُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ) وفي الحديث « اللهم اجعلني من المتطهرين (١) » فالمتطهر فاعد التطهير . والمطهر الذي طهره غديره . فالمتوضى متطهر . والملائكة مطهرون

﴿ الوجه التاسع ﴾ أنه لوأريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الاخبار عن كونه مكنوناً كبير فائدة . إذ مجرد كون الكلام مكنوناً في كتاب ، لا يستلزم ثبوته , فكيف يمدح القرآن بكونه مكنوناً في كتاب ، وهذا أمر مشترك ، والآية انما سيقت لبيان مدحه و تشريفه ، وما اختص به من الخصائص ، التي تدل على انه منزل من عند الله ، وأنه محفوظ مصون . لا يصل اليه شيطان

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي عن أبي ادريس الخولا ني عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ■ هن توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : أشهد أن لالله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن مجدا عبده ورسوله . اللهم اجعلني من المتطهرين . فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيهما شاء » قال الترمذي : وهذا حديث في اسناده اضطراب . ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء . قال البخارى : أبو ادريس لم يسمع من عمر شيئاً اه

بوجه ما . ولا يمس محله الاالمطهرون ، وهم السّفزة الكرام البررة في الوجه العاشر على ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص حدثنا عاصم الأحول عن آنس بن مالك في قوله: (لا يَمسُهُ إلاّ المُطَهِّرُونَ) قال: المطهرون الملائكة ، وهذا عندطائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع . قال الحاكم : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع . ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب انه عنده أصحمن تفسير من بعدالصحابة . والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن . ويجب الرجوع الى تفسير هم . وقال حرب في مسائله : سمعت اسحق في قوله أن لا يمسما إلا المطهرون . قال : الملائكة

وسمعت شيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر فقال: هذا من باب التنبيه والاشارة ، اذا كانت الصحف التي في السهاء لا يمسها الا المطهرون . فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها الاطاهر ، والحديث مشتق من هذه الآية . وقوله « لا تَمسَّ القرآن إلاوأنت طاهر » رواه أهل السنن من حديث الزهري عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن في الشنن أو والفرائض ، والديات (أن لا يَمسَّ وسلم الى أهل اليمن في السنن أو والفرائض ، والديات (أن لا يَمسَّ القرآن الاطاهر) قال أحد: أرجو أن يكون صحيحا . وقال أيضا:

لاأشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه. وقال أبو عمر بن عبدالبر: هو كتاب مشهور عندأهل السير، معروف عند أهل العلم . معرفة يستغنى بشهرتها عن الاسناد. لأنه أشبه التواتر فى مجيئه ، لتلق الناس له بالقبول و المعرفة . ثم قال : وهو كتاب معروف عند العلماء ومافيه فتفق عليه الاقليلا. وقد رواه ابن حبان فى صحيحه، ومالك فى موطئه . وفي المسئلة آثار أخر مذكورة فى غير هذا الموضع

### (۱۰) فصل

ودلت الآية باشارتها وايمائها على أنه لا يدرك معانيه ولايفهمه الا القلوب الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغى . قال البخارى فى صحيحه فى هذه الآية: لايحد طعمه الامن آمن به وهذا أيضاً من إشارة الآية و تنبيهها ، وهو أنه لايلتذ به وبقراءته ، وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله ، تمكلم بها حقاً وأنزله على رسولهوحياً ولا ينال معانيه الا من لم يكن فى قلبه حرج منه بوجه من الوجوه ، فن لم يؤمن بأنه حق من عند الله فق قلبه منه حرج ، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تمكلم به وحياً وليس مخلوقاً من جملة مخلوقاته ، فق قلبه منه حرج . ومن قال : ان له باطناً يخالف ظاهره ، وان له تأويلا كنافهمه ولا نعلمه ، وانما نتلوه متعبدين بألفاظه ، فق قلبه منه حرج .

ومن سلط عليه آل الآرائيين ، وهذيان المتكلمين ، وسفسطة المسفسطين . وخيالات المتصوفين ا ففي قلبه منه حرج . ومن جعله تابعاً لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ، ينزله على أقواله ، ويتكلف حمله عليها ، ففي قلبه منه حرج ، ومن لم يحكمه ظاهر او باطناً في أصول الدين وفروعه ، ويسلم ويتقاد لحكمه أين كان ، ففي قلبه منه حرج . ومن لم يأتمر بأوامره ، وينزجر عن زواجره ، ويصدق جميع أخباره ، ويحكم أمره ونهيه وخبره ، ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه ، ففي قلبه منه حرج . وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه ، ولا يفهمو نه كما ينبغي أن يفهم ، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم

وأنت إذا تأملت قوله ﴿ لايمسه الاالمطهرون ﴿ وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وايمائه وإشارته وتنبيه . وقياس الشيء على نظيره ، واعتباره بمشاكله ، وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه المعانى كلهامن الآية، وبالله التوفيق

# (۱۱) فصل

ثُمُ أَكَدُذَلِكَ وقرره وأُتَّطِده بِقُولِه : ( تَنْزُيِلْ مِنْ رَبِّ الْمَالِمَينَ ) وكما أنه لازم لكونه قرآنا كريما فى كتاب مكنون فهو ملزوم له . فهو دليل عليه ومدلول له

وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل

مطالب الدين

﴿ أحدها ﴾ أنه المتكلم . وأنه منه نزل . ومنه بدأ وهو الذي تَكُلُّم به . ومن هناقال السلف : منهبدأ . و نظيره (٣٢ : ١٣ ولَـكِن حَقُّ الْقُوْلُ مِنَّى ) وقوله: (١٠٠: ١٦ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبُّكَ ) ﴿ وَالنَّانِي ﴾ علو الله سبحانه فوق خلقه ، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول ، و تعرفه الفطر \_ هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفل والرب تعالى انما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم ، وتشهد به عقو لهم . وذكر التنزيل مضافًا الى ربو بيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم ، وتصرفه فيهم ، وحكمه عليهم ، واحسانه وانعامه عليهم ، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدًى ، ويدعهم مملا ، ويخلقهم عشا ، لا يأمرهم ولا ينهاهم . ولا يثيبهم ولا يعاقبهم . فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله . واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله . وصحة ما جاء به . وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وان كانت دلالتها أقرب الى أذهان عموم الناس، و تلك اتما تكون لخواص العقلاء

وقد أشار سبحانه الى الطريقين فى غير موضع من كتابه . كقوله ( ٤١ : ٥٣ سَنُر بُهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاقِ وَفِي أَنْهُسُهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَمُمُّ أَنَّهُ الْحُقُّ ) فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة . ثم قال : ( أُولَمُ يَكُفُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهَيْدٌ ) فهذا استدلال بكال ربوبيته وكمال أوصافه على صدق رسوله فيها جاء به . وهذه الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى. والأول أعم وأشمل . وقد تقدم بيانها عنــد قولُه تعالى : ﴿ وَكُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَابَهْضَ الأَقَاوِيلِ ﴾ وأين الاستدلال بأوصاف الرب تعالى وكماله المقدس على ثبوت النبي وبعثه ، من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته ؟

وتأمل فرق مابين استدلال سيدة نساء العالمين خدبجة رضي الله عنهابصفأت الرب تعالى وصفات محمد صلى الله عليه وسلم واستنتاجها من بين هذين الآمرين صحة نبوته ، وأنه رسول الله حقاً . وأن من كانت هذه صفات ربه وخالقه تأبي أن يخزيه ، وأنه يؤيده . ويعلمه، ويتم نعمته عليه (١)

وأنت اذأ تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة المتكلمين من الفرق مالا يخفى واذا حصل للعبد الفقه فى الاسماء والصفات انتفع به فى باب معرفة الحق والباطل من

<sup>(</sup>١) روى البيخاري في بده الوحى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فرجع بها عَلَيْكُ رَجْنُ . فدخل على خديجة بنت خو بلدرضي الله عنها فقال « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروغ . فقال لخد بجة ـ الله أبدا؛ انك لتصل الرحم وتحمل الكلل. وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق .

الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأتمه وقد بينا في كتابنا المعالم (١) بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوبة من أسماء الرب وصفاته وأنه يستحيل على الحكيم ان يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات، ثم يبيح التوصل اليه بنفسه بأنواع التحيلات فأين ذلك الوعد الشديد وجواز التوصل اليه بالطريق البعيد والديست حكمة الرب تعالى وكال علمه وأسمائه وصفاته وتنقض باحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملى في باب الأمر والنهي وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه الى الجنة والله العزيز ريحها ليوجد من مسيرة خمسين الف سنة والله العزيز ريحها ليوجد من مسيرة خمسين الف سنة والله العزيز وهاب لامانع لما أعطى ولامعطى لما منع و به التوفيق

# ( ۱۲ ) فصل

ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الادهان فى غير موضعه ، وأنهم يداهنون بما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ ، وتثنى عليه الخناصر . وتعقدعليه القلوبوالأفئدة . ويحاربويسالم لأجله . ولا يلتوى عنه لايمنة ولايسرة ، ولا يكون للقلبالتفات إلى غيره . ولا محاكمة الااليه ، ولا مخاصمة إلا به ، ولا اهتداء

<sup>(</sup>۱) كذا . ولعله كتاب اعلام الموقعين الذى لم يؤلف فى أصول أ الحدين مثله ولم ينسج أحد على منواله

فى طرق المطالب العالية الابنوره، ولاشفاء الابه فهو روح الوجود وحياة العالم، ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة، وسبيل الرشاد، ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بماهذا شأنه، ولم ينزل للمداهنة ؟ وأنما أنزل بالحق وللحق والمداهنة أنما تكون في باطل قوى لايمكن إزالته، أو في حق ضعيف لايمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فاما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به ؟

شمقالسحانه (و تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَذَكُمْ تُرُكُدٌ بُونَ) لما كانقوام كل واحدمن البدن و القلب الماهو بالرزق فرزق البدن الطعام و الشراب ورزق القلب الإيمان و المعرفة بربه و فاطره ، و محبته ، و الشوق اليه و الأنس بقربه و الابتهاج بذكره ، و كان لاحياة له الا بالطعام و الشراب \_ أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق ، و جعل قيام أبدانهم و قلوبهم بهما ، ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين ، بحسب ما اقتضاه عليه و حكمته : فهنهم من و فر حظه من الرزقين و وسع عليه فيهما . ومنهم من قتر عليه في الرزقين ، ومنهم من وسع عليه و يكمل بالشكر ، و الشكر في القلب ، و بالعكس ، و هذا الرزق الما يتم و يكمل بالشكر ، و الشكر عن العبد . فإن الله بعد الله و بقائه ، و ترك الشكر سبب زو الهو انقطاعه عن العبد . فإن الله بعد الله تأذن أنه لابد أن يزيد الشكور من نعمه و لابدأن يسلبها من أم يشكرها ، فلما وضعو الكفر و التكذيب موضع و لابدأن يسلبها من أم يشكرها ، فلما وضعو الكفر و التكذيب موضع

الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيباً فان التصديق والشكر لماكانا سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة ، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب وهذا المعنى هو الذى حام حوله من قال : التقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون . وقال آخرون : التقدير ، وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون ، فحذف مضافين معا . وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصر وا بالمعنى . ومن بعض معنى الآية قوله : مطرنا بنوء كذا وكذا (١) فهذا لا يصحأن تدل عليه الآية ويراد بها، والافمعناها أوسع منه وأعم وأعلى . والله أعلم

#### (۱۳) فصل

ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى ، كما ذكر فى أولها احوالهم فى القيامة الكبرى ، وقسمهم الى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك الى ثلاثة . وذكر بين يدى هذا التقسيم الاستدلال على صحته و ثبوته ، بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون ، فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وارادته ، وقررهم على ذلك بمالاسبيل لهم الى دفعه ولاانكاره فقال (فَكَوْلاً إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ) أى

<sup>(</sup>١) النوه: النجم مال للغروب ، أو سقوط النجم فى الغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله . وكانت العرب تقول : ان انتقال الكواكب هو المؤثر فى الامطار

وصلت الروح الى هذا الموضع ، بحيث فارقت ولم تفارق . فهى برزخ بين لموت والحياة ، كما أنها اذا فارقت صارت فى برزخ بين الدنيا والآخرة ، ملائكة الرب تعالى أقرب الى المحتضر من حاضريه من الانس ، ولكنهم لا يبصرون بهم ، فلولا تردونها الى مكانها من البدن أيها الحاضرون ، ان كان الامركما تزعمون أنكم غير بجزيين ولامدينين ، ولا مستوعبين ليوم الحساب

فانقيل: أي ارتباط بين هذين الامرين حتى يلازم بينهها؟ قبل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه ، فانهــم اما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون . عبيد لمالك قادر متصرف فيهم ، قاهر آمر . ناه . أو لايقرون بذلك : فان أقروا به لزمهــم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمهواجلاله . وأن لابجعلواله ندا . ولاشريكا وهذا هو الذي جاءهم بهرسوله . ونزل عليه به كتابه . وان انكرو ا ذلك وقالوا أنهم ليسوأ بعبيد ولامملوكين ، ولا مربو بينوان الامر اليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم . فان المتصرف فى نفسه الحاكم على روحه لايمتنع منه ذلك . بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له . سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات و تذا الاستدلال لامحيدعنه ولامدفع له . ومن اعطاه حقه من التقرير والبيــان انتفع به غاية النفع. وانقاد لأجله للعبودية وأذعن ، ولم يسعهغير التسلم للربوبية والآلهية والاقرار بالعبودية ولله ماأحسن جزالة هذه الالفاظوفصاحتها وبلوغها أقصىمراتب البلاغة والفصاحة ، والاختصار التام ، وندائها الى معناها من أقرب مكان ، واشتها ها على التوبيخ والتقرير والالزام . ودلائل الربوبية والتوحيد ، والبعث . وفصل النزاع فى معرفة الروح وأنها تصعد ، وتنقل من مكان الى مكان ، وماأحسن اعادة «لولا» ئانياقبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الاول . وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحدا . وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل ثم الموالاة بين الشرط الأولى والثاني ، مع الفصل بينها بكلمة واحدة هي الرابط بين لولا الاولى والثانية ، والشرط الاولى والثاني ، وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه

فتضمنت الآيتان تقريرا وتوبيخا ، واستدلالا على أصول الايمان : من وجود الخالق سبحانه . وكال قدرته . ونفوذ مشيئته ، وربوبيته ، وتصرفه فى أرواح عباده . حيث لايقدرون على التصرف فيها بشيء ، وأن أرواحهم بيده ، يذهبها اذا شاه ، ويردهااليهماذاشاه . ويخلى أبدانهم منهاتارة ، ويجمع بينهاو بينهماتارة ، واثبات المعاد ، وصدق رسوله فيها أخبر به عنه ، واثبات ملائكته ، وتقرير عبودية الخلق ، وأتى بهذا في صورة تحضيضين وتوبيخين ، وتقريرين ، وجوابين ، وشرطين ، وجزاءين منتظمة أحسن الانتظام ، ومتداخلة أحسن التداخل متعلقاً بعضها ببعض . وهذا كلام لا يقدر ومتداخلة أحسن التداخل متعلقاً بعضها ببعض . وهذا كلام لا يقدر

البشرعلي مثل نظمه ومعناه قال الفراء: وأجيبت (فَكُوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ ﴾ و ( فَلُوْلاَ إِنْ كُنْنُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ) بجو ابواحدوهو ( تَرْجِمُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِبْنَ ) قال : ومثله قوله تعالى : (٣٨:٢ فامَّا يَأْ تَيَنَّـكُمْ مِنَّى أُهدًى فَمَنْ تَدِيعَ هُدَاىَ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلاَهُمْ يَحْزُنُونَ ) أُجيبا بحواب واحد وهما شرطان قال الجرجاني : قوله ( تَرْجِعُونَها ) جواب قوله ( فَلُولاً ) المتقدمة والمتأخرة ، على تأويل : فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردونها الى موضعها ، ان كنتم غير محاسبين ولا بجزيين . كما تزعمون ؟ يقول تعالى ؛ ان كان الأمركما تزعمون أنه لابعث، ولاحساب، ولا جزاء. ولا إله، ولا رب يقوم بذلك أ، فهلا تردون نفس من يعز عليكم اذا بلغت الحلقوم؟ فاذا لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه ، فهل دلكم ذلك على أن الأمر الى مليك قادر قاهر ، متصرف فيكم ، وهو الله الذي لاإله إلا هو ? وقال أبو اسحق: معناه فهلا ترجعون الروح. ان كنتم غير مملوكين مديرين ? فهلا ان كان الأمركما تزعمون في كما يقول قائلكم (٣: ١٦٨ لَوْ أَطَاعُونَا ماقْتِلُوا )و (٣: ١٥٦ ولَوْ كَانُوا عِنْدُنَا مَا مَاتُوا ومَا قُتِلُوا ﴾ أي ان كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلا فهلا ترجعون الروح اذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تردون عن أنفسكم الموت

قلت : وكان هذا يلتفت الى قوله تعالى : (١٧ : ٥٠ قُلْ كُونُوا حِجَارَةَ أُوحَدِيداً ٥ أُوخَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُور كُمْ ) أَي ان كُنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقاجديدا . فكونو اخلقا لايفني ولايبلي ، اما من حجارة أومن حديد أوأ كبر من ذلك. ووجه الملازمة ماتقدم ذكره ، وهواما أن تقروا بأن لكم رباً متصرفا فيكم ، ومالكالكم ، تنفذ فيكم مشيئته وقدرته ، يميتكم اذاشاء . ويحييكم اذا شاه . فكيف تنكرون قدرته على اعادتكم خلقا جديداً بعــد ما أماتكم . وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك . نافذ المشيئة فيكم ، والقدرة فيكم . فكونوا خلقاً لايقبل الفناء والموت فاذاكم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون منقدرة من جعلكم خلقا يموت ، ويحيا ، أن يحيبكم بعــد ما أتاكم ؟ فهذا استدلال يعجزهم غن كونهم خلقًا لايموت. والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح الى مكانها اذا قاربت الموت. وايس بعد هذا الاستدلالالالاذعان والانقياد أوالكفر والعناد

# (۲٤)فصل

فلما قام الدليل، ووضح السبيل، وتم البرهان على أنهم علوكون مربوبون، مجزيون محاسبون \_ ذكر طبقاتهم عندالحشر الأول، والقيامة الصغرى، وهي ثلاث طبقات: طبقة المقربين، وطبقة أصحاب اليمين، وطبقة المكذبين فجعل تحية المقربين عند الوفاة الروح والريحان

والجنة. وهذه الكرامات الثلاثة التي يعطونها بعـد الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة: فالروح الفرح والسرور ، والابتهاج وَلَدَةَ الرَّوْحِ ، فَهِي كُلِّمَةً جَامِعَةً لَنْعِيمِ الرَّوْحِ وَلَدْتُهَا ، وَذَلْكُ قُوتُهَا وغذاؤها ، والريحان الرزق ، وهو الاكلوالشرب ، والجنة المسكن الجامع لذلك كله. فيعطون هذه الثلاث في البرزخ، وفي المعادالثاني ثم ذكر الطبقة الثانية ، وهي طبقة أصحاب اليمين . ولما كانوا دون المُقْرِبين في المرتبة جعل تحبيتهم عند القدوم عليه السلامة من الآفات والشرور التي تحصل للمكذبين الضالين فقال : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ) والسلام مصدر من سلم ، أي فلك السلامة . والخطاب له نفسه . أي : يقال لكُ السَّلَامَةُ . كما يقال للقادم : لكُ الهناء ، ولكُ السَّلَامَة ، ولك البشري ، ونحو ذلك من الألفاظ ، كايقولون : خير مقدم ، ونحو ذلك ، فهذه تحية عند اللقاء ، قال مقاتل : يسلم الله لهم أمرهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم ، ويتقبل حسناتهم . وقال الكلي : يسلم عليه أهل الجنة ، ويقولون: السلامة لك . وعلى هذا فقوله(مِنْأُصحاب الْيَمِينِ ) أي : هذه التحية حاصلة لك من إخو انك أصحاب اليمين ، غانه اذا قدم عليهم حيوه بهذه التحية وقالوا السلامة لك وفي الآية أقوال أخر ، فيها تكلف وتعسف ، فلا حاجة الى ذكرها ثم ذكر الطبقة ألثالثة ، وهي طبقة الضَّالِّ في نفسه ، المكذب چ م - ١٦ تبيان ک

لاهل الحق، وأن له عند الموافاة نُزُلُ الحميم، وُسكنى الجحيم. ثم أكد هذا الجزاء بما جعله كأنه رأى العين لمن آمن بالله ورسوله فقال ( إِنْ هَذَا لَهُو كَتَ الْيَقِينِ) فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم الى اليقين، وعن درجة اليقين الى حقه

ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لايليق به، وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه المسمى عما يقوله المكاذبون والجاحدون

### (٦٥) فصل

ومن ذلك قوله تعالى: ( ٣٥: ١ والنَّجْمِ إِذَا هَوَى ٢ ماضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا غَوَى ٣ ومَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) أَقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه اليه أعداؤه من الضلال والغي

واختلف الناس فى المراد بالنجم: فقال الكلمى ، عن ابن عباس: أقسم بالقرآن اذا نزل منجما على رسوله: أربع آيات ، وثلاثا ، والسورة ، وكان بين اوله وآخره عشرون سنة ، وكذلك روى عطا، عنه . وهو قول مقاتل ، والضحاك ، ومجاهد . واختاره الفراه . وعلى هذا فسمى القرآن نجما لتفرقه فى النزول . والعرب تسمى التفرق تنجما ، والمفرق نجما ، ونجوم الكتابة اقساطها ، ويقول : جعلت مالى على فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا

واصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونهاو آجالها ، فيقولون : اذا طلع النجم ـ يريدون الثريا ـ حل عليك الدين . ومنه قول زهير ، فى دية جعلت نجوما على العاقل :

ینجمها قوم لقوم غرامة \* ولم بهرقوا مابینهم مل محجم تم جعل کل تنجم تفریقا وان لم یکن موقتا بطلوع نجم وقوله (هوکی) علی هذا القول ، أی : نزل من علو الی سفل . قال أبوزید : هو تالعقاب تهوی هویا - بفتح الها ، - اذاانقضت علی صید أو غیره . و کذلك قال ابن الاعرابی . و فرق بین الهوی لقوله و الدلو فی اصعادها عجل الهوی \*

وقال الليث: العامة تقول الهوى ـ بالضم ـ في مصدرهوى يهوى وكذلك قال الاصمعى: هوى يهوى هو بفتح الهاء. اذا سقط إلى أسفل. قال: وكذلك الهوى في السير اذا مضى

وههناأمر يحب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم اقبح غلط فذكر في السماء الرب تعالى الهوى بفتح الهاء واحتج بما في الصحيح ، من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده « سبحان ربى الأعلى» الهوى . فظن أبو محمد : ان الهوى صفة للرب وهذا من غلطه رحمه الله . وانما الهوى على وزن فعيل اسم لقطعة من الليل ، على وزن فعيل . لقطعة من الليل ، على وزن فعيل . ومضى هزيع منه ، أى : طرف وجانب . وكان يقول « سبحان ومضى هزيع منه ، أى : طرف وجانب . وكان يقول « سبحان

ر بي الاعلى » في قطعة من الليل و جانب منه. و قد صرحت بذلك في اللفظ الآخر . فقالت : كان يقول « سبحان ربي الأعلى »الهويمن الليل عدنا الى قوله ( والنَّجْم إذًا هَوَى ) وقال ابن عباس فيرواية على بن أبي طلحة . وعطية : يعني الثريا إذا سقطت وغابت . وهو الرواية الأخرى عن مجاهد. والعرب إذا أطلقت النجم تعني به الشرياً . قال : فباتت تَعُدُّ النجم . وقال أبو حمزة اليماني : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة . وقال ابن عباس ، في رواية عكرمة : يعني النجوم التي ترمي بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع. وهذا قول الحسن. وهو أظهر الأقوال. ويكونسبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرةالمشاهدةالتي نصبها اللهسبحانهآية وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له على أن ماأتي به رسوله حقوصدق. لاسبيل للشيطان ولا طريق له اليه . بل قد أحرس بالنجم اذا هوى رَ صَدَا بَيْنَ يَدَى الوحي : وحرسا لهوعلى هذافالار تباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور. وفي المقسم به دليل على المقسم عليه وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى . ولا تسمية نزوله هَو ياً. ولا ُعهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه . وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها اذا غابت . وليس بالبين أيضاً القسم بالنجوم عند انتشارهايومالقيامة . بل هذا عما يقسم الرب عليه ويدل عليه با ياته ، فلا يجعله نفسه دلسلا ،

لعدم ظهوره للمخاطبين ، ولا سيما منكروا البعث ، فانه سبحانه انما استدل بمــا لايمكن جحده ولا المـكابرة فيه . فأظهر الأقوال قول الحسن ، والله أعلم

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى ؛ فان النجوم التي ترمى الشياطين آيات من آيات الله ، يحفظ بهادينه و وحيه و آياته المنزلة على رسوله ، بهاظهر دينه وشرعه ، وأسماؤه ، وصفا ته ، و جعلت هذه النجوم المشاهدة خد ما وحرسالهذه النجوم الهاوية . و نفي سبحانه عن رسوله الضلال المنافى للهدى و الغي المنافى للرشاد ففي ضمن هذا النفى الشهادة له بأنه على الهدى و الرشاد فالهدى في علمه و الرشاد في علمه و هذان النبي صلى الله على العبد . و بهما سعادته و فلاحه . و بهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاه ، فقال : « عليكم بسنتى و سنة الخُلفاء الراشدين المهديين من بعدى (١) » فالراشد ضد الغاوى ، والمهدى ضد الضال ، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع و العمل الصالح ، وهو صاحب الهدى و دين الحق ، و لا يشتبه الراشد المهدى بالضال الغاوى إلا على أجهل خلق الله ، وأعاهم قلبا ، وأبعدهم من حقيقة الإنسانية ، و بقه در القائل :

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره ﴿ إذااستوت عنده الأنوار والظلم

<sup>(</sup>۱) هو من حــدیث العرباض بن ساریة ، رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه و ابن حبان فی صحیحه . وقال الترمذی: حسن صحیح

فالناس أربعة أقسام : ضال فى علمه غاو فى قصده وعمله . وهؤلاء شرار الخلق ، وهم مخالفو الرسل .

والثانى مهتد فى علمه غاو فى قصده وعمله . وهؤلاء هم الأمة الغضية (١) ومن تشبه بهم ، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به والثالث في ضال فى علمه ، ولكن قصده الحير . وهو لا يشعر الرابع في مهتد فى علمه راشد فى قصده . وهؤلا ، ورثة الأنبيا ، . وهم وان كانو ا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا ، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه

و تأمل كيف قال سبحانه ( مَاضَلُ صَاحِبُكُمْ ) ولم يقل ما ضل عمد . تأكيدا لاقامة الحجة عليهم ، بأنه صاحبهم ، وهم أعلم الحلق به وبحاله وأقواله وأعاله ، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي . ولاضلال ، ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط . وقد نبه على هذا المعنى بقوله (٣٠ : ٢٦ أمْ لَمْ يَمْرُ فُوا رَسُولُمُ مُ ) وبقوله ( ٨١ : ٢٢ وما صَاحِبُكُمْ ، بَحَيْدُونِ )

(۲۲) فصل

شم قال سبحانه ( وما يَنْطِقُ عَنَ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ بُوحِي )

<sup>(</sup>۱) وهى أمة اليهود . قال تعالى (٥: ٥٥ قلهل أنبئكم بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجه ل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت)

ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوى . وبهذا الكال هداه ورشده وقال (وما يَنْطِقُ عَنِ الهُوكَ) ولم يقل وما ينطق بالهوى . لأن نطقه عن الهوى أبلغ ، فانه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى ، واذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به . فتضمن نفى الأمرين نفى الهوى عن مصدر النطق ، ونفيه عن النطق نفسه : فنطقه بالحق ، ومصدره الهدى والرشاد ، لاالغى والضلال

ثم قال (إِنْ هُو َ إِلاَّ وَحْيَى يُوحَى ) فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أى مانطقه الا وحى يوحى . وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائداً الى القرآن . فانه يعم نطقه بالقرآن والسنة ، وان كليهما وحى يوحى . وقد احتج الشافعي لذلك فقال : لعل من حجة من قال بهذا قوله (٤: ١١٣ وأُنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُوالِحْ هُنَا وَلَا مِن حَجَة قال بهذا قوله (٤: ١١٣ وأُنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُوالِحْ هُنَا وسلم قال ولعل من حجته أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في المرأة الرجل الذي صالحه على الغَمَم والخادم «والذي نفسي ييده لا قضينَ يينكما بكتاب الله : الغنم والخادم ردعليك - الحديث (١)»

<sup>(</sup>۱) روي احمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة، وزيد بن خالد أنهما قالا: ان رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال: بارسول الله ، أنشدك الله الا قضيت لى بكتاب الله . وقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قل»

وفى الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر: ليتنى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحى ، فلما كان بالجعرانة (١) سأله رجل ، فقال : كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبته ، بعد ما تضمخ بالخلوق فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت ، فجاء الوحى ، فأشار عمر بيده إلى يعلى ، فجاء ، فأدخل رأسه ، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغط · ثم سرّتى عنه . فقال « أين السائل آنفا؟ » فجى ، به ، فقال « انزع عنك الجبة ، واغسل أثر الطيب ، واصنع فى عمر تكما تصنع فى حجك » وقال الشافعى : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبى طاووس عن أبيه أن عنده كتابا نزل به الوحى ، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول (٢) فأنما نزل به الوحى ، وما فرض رسول الله صلى الله عن حسان

قال: ان ابني كان عسيفا على هذا ، فزني بامرأته ، و إني أخبرت أن على ابنى الرجم ، وافتديت منه بمائة شاة و وليدة . فسألت أهل العلم ، فأخبر ونى أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذى نفسى بيده الحديث الى أن قال : وعلى ابنك جلد مائة و تفريب عام . واغد يا أنيس الرجل من أسلم على امرأة هذا : فان اعترفت فارجمها »قال : فغدا عليها ، فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

<sup>(</sup>١) مكان قريب من مكة نز له صلى الله عليه وسلم في عود ته من غز وة حنين ومنه أحرم ليعتمر في رجوعه الى المدينة العمرة الثالثة (٢) جمع عقل ، وهو الدية

ابن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كا ينزل عليه بالقرآن يعلمه اياه . وذكر الأوزاعي أيضا عن أبي عبيد و صاحب سليمان أخبر في القاسم بن مخيمرة حدثني ابن فضيلة قال قيل لرسول الله صلى عليه وسلم : سَعِرَ لنا . قال « لا تَسالُنيَّ عن سُنه أحدثها فيكم ، لم يأمر في بها ولكن سلوا الله من فضله » وابن فضيلة هذا يسمى طلحة ، وقد صح عنه أنه قال « ألا إني أو تيتُ الكتاب ومثله معه » وهذا هو السنة بلا شك ، وقد قال تعالى ( ٤ : ١١٣ وأ نزل الله عليه كالله عليه كالله الله التوفيق وهذا هو السنة بلا شك ، وها القرآن و السنة . و بالله التوفيق

### (۱۷)فصل

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحى والقرآن، مما يعلم أنه مضادلاً وصاف الشيطان معلم الضلال والغواية. فقال (عَلَمَهُ شَدِيدً الْقُوَى) وهذا نظير قوله ( ذِي قُوتَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ) وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة

وقوله ( ذُو مِرَّةٍ ) أى جميل المنظر حسن الصورة . ذو جلالة . ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههـم صورة . بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عندالله . وهذا تعديل لسند الوحى والنبوة . وتزكية له . كما تقدم نظيره فى سورة التكوير . فوصفه بالعلم والقوة ، وجمال المنظر وجلاله . وهذه كانت أوصاف

الرسول البشرى والملكى . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجع الناس ، وأعلمهم ، وأجملهم ، وأجلهم . والشياطين و تلامذتهم بضد من ذلك . فهم أقبح الحلق صورة ومعنى . وأجهل الحلق وأضعفهم هم ا و نفو سا

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى . ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله صـلى الله عليه وسلم . وإيحاء الله ما أوحى . فصور سبحانه لأهل الايمان صورة الحال مر. و نزول جبريل من عنسده : إلى أن استوى بالأفق . ثم دنى و تدلى : وقرب من رسـوله ، فأوحى اليـه ماأمره الله بايحائه . حتى كأنهم يشاهدون صـورة الحال ويعاننونها هابطاً من السماء الى أن صـار بالأفق الأعلى ، مستويا عليه ، ثم نزل وقرب من محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بما أمره الله به . قائلا : ربك يقول لك كذا وكذا. وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب ، بأنه قدر قَوْسين أو أدنى من ذلك وليس هذا على وجه الشك بل تحقيق لقدر المسافة ، وأنها لاتزيد على قوسين ألبتة كما قال تعالى ( ٣٧ : ١٤٧ وأرْسَلْمَاهُ إلى مائَة أَلْف أَوْ يَزْيِدُونَ ﴾ تحقيق لهذا العدد ، وأنهم لاينقصون عن مائة أَلف رجل واحداً ونظيره قوله ( ٧٤ : ٧٧ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُـكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلَكَ فَهِي كَالْحُجَارَةِ أُو أَشَدُ قَسْوَةً ﴾ أي لاتنقص قسوتها عن قسوة الحجارة ، بل ان لم تزدعلي قسوة الحجارة لم تكن دونها . وهذا

المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل « أو » في هـذه المواضع بمعنى بل. ومن قول من جعلها الشك بالنسبة الى الرأى وقول من جعلها بمعنى الواو. فتأمله انتهى

### (۱۸) فصل

ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه وأن القلب صدق العين ، وليس كمن رأى شيئاً على خلاف ماهو به ، فكذب فؤاده بصره بل مارآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كدلك . وفيها قراءتان : إحداهما بتخفيف كذب ، والثانية بتشديدها . يقال كذبته عينه وكذبه قلبه وحكذبه جسده ، اذا أخلف ماظنه وحدسه . قال الشاعر :

كذَبتك عينك، أم رأيت واسط أ غلس الظلام من الرباب خيالا أى أرتك مالا حقيقة له، فنني هذا عن رسوله وأخبره أن فؤاده لم يكذب مارآه و (ما) إما أن تكون مصدرية فيكون المعنى عما كذب فؤاده رؤيته وإما أن تكون موصولة فيكون المعنى عاكذب الفؤاد الذي رآه بعينه وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما وتصديق كل منهما لصاحبه وهذا ظاهر جدا في قراءة التشديد وقد استشكلها طائفة منهم المبرد وقال في هذه القراءة بعد قال لأنهإذا رأى بقلبه فقد علمه أيضا بقلبه وإذا وقع العلم فلا كذب معه فانهإذا

كان الشيء في القلب معلوما ، فكيف يكون معه تكذيب ؟

قلت: وجواب هذا من وجهين ﴿ أحدهما ﴾ أن الرجل قــد يتخيل الشيء على خلاف ماهو به فيكذبه قلبه ، إذ يريه صورة المعلوم على خلاف ماهى عليه ، كما تـكذبه عينه ، فيقال : كذبه قلبه ، وكذبته عينه ، فنفي سبحانه ذلك عن رسوله . وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه . كمن رأى الشيء على حقيقة ماهو به . فانه يصح أن يقال : لم تكذبه عينه

ويكون المعنى: ما كذب الفؤ ادمار آه البصر . وهذا بحمد الله لإشكال ويكون المعنى: ما كذب الفؤ ادمار آه البصر ، وهذا بحمد الله لإإشكال فيه . والمعنى: ما كذب الفؤاد ما رآه البصر ، بل صدقه . وعلى القراء تين فالمعنى: ما أو همه الفؤاد أنه رأى ولم ير . ولااتهم بصره ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على مارآه ، كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ماعلمه . وفيها قراء تان أفتمار و نه وأفتمر و نه وهذه الماراة أصلها من الجحد والدفع ، بقول مرايد على حقه اذا جحدته . كما قال الشاعر :

لأن هجرت أخا صدق و مكرمة ﴿ لقد مريت أُخامًا كان يمريكا ومنه الماراة ، وهي المجادلة والمكابرة ، ولهذا عدى هذا الفعل بعلى وهي على بابها ، وليست بمعنى عن كما قاله المبرد ، بل الفعل متضمن معنى المكابرة ، وهذا في قراءة الألف أظهر ، ورجح أبو عبيدة : قراءة من قرأ (أَفَتُمْرُ ونَهُ ) قال : وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحى ، وهذا كان أكثر من المهاراة منهم ، يعنى أن من قرأ ( أفَتُمارُونَهُ ) فعناه أفتجادلونه ؟ ومن قرأ ( أفَتُمارُونَهُ ) معناه أفتجحدونه ؟ وجحودهم لماجاء به كانهوشأنهم ، وكان أكثر من مجادلتهم له ، وخالفه أبو على وغيره . واختاروا قراءة ( أفتُمارُونَهُ ) قال أبو على : من قرأ أفتارونه فمعناه أفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه عاعلمه وشاهده ؟ ويقوى هذا الوجه قوله تمالى ( ٨ : ٦ يُحادِلُونَكَ في الخقُّ بُمْدَ ما تَبَدَّنُ ) ومن قرأ أفتَرُرُونَهُ ) كان المعنى أفتجحدونه ؟ . قال : والمجادلة كأنها أشبه في هذا ، لأن المجحود كان منهم في هذا وغيره . وقد جادله في هذا ، لأن المجحود كان منهم في هذا وغيره . وقد جادله في هذا ، وقال المسركون في الاسراء

قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والانكار. فكان جدالهم جدال جمعود ودفع لاجدال استرشاد و تبين للحق: واثبات الالف يدل على المجادلة، والاتيان بعلى يدل على المكابرة، فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعا. فهي أولى. وبالله التوفيق

# (٦٩) فصل

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدر َ قِ المُنتَهَى : فالمرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى ، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى . وقد صح عنه صلى الله

عليه وسلم أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي خلق عليها مرتين كما في الصحيحين عن زرِّ بن حبيش أنه سئل عن قوله تعالى ( فَكَانَ قابَ قَوْ سَبْنِ أَوْ أَدْنَى ) قال : أخبرنى ابن مسعود أن الذي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود ( ما كَذَبَ الفُؤادُ مارأى) قال : رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح · وقال المخارى ، عنه : رأى رَفْرَ فا أخضر يَسدُ الا فق (١) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة (ولقد رآه نزلة أخرى ) قال : رأى جبريل عليه السلام وفي صحيحه أيضا ، عن مسروق قال : كنت متكئا عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية . فقالت : ماهن ؟ قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ماهن ؟ قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله المؤمنين :

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۱: ۳۲٪) والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب فى ذلك إلى أنالذى رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جـبريل ، كما ذهبت إلى ذلك عائشة . والتقدير على رأيه : فأوحى ـ أى جبريل - إلى عبده ـ أى عبد الله ـ عبد ، لا نه يرى أن الذى دنا فتدلى هو جبريل ، وأنه هو أوحى إلى عبد صـلى الله عليه وسلم . وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذى أوحى هو الله ، أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم .

أنظريني ولاتعجليني ؛ ألم يقل الله عز وجل ( ولقَدُّ رَآهُ بالأفَّق الْمُبينِ ) ﴿ (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْ لَةً أُخْرِي ) ؟ فقالت لَج أَنَا أُول هذه الإمة سَأَلَ عَن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال « إيما هو جبريل ، لم أره على صورته التي خلق عليها غيير هاتين المرتين ، رأيته منهبطا من السماء ساداً عظم خلقه مابين السماء والارض، فقالت: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول (٢:٣٠٦ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وهُو يُدْرِكُ الأَّ بْصَارَوهُو َ النَّطَيْفُ أَ خَلْمِيرٌ ﴾ أو لم تسمع ان الله عز وجل يقول : (٢٠: ٥١ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ أَيْكُلُّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيَاأُوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَاءِ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٌ » قالت:ومن زعم أن محمداً كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله عز وجل يقول (٥: ٧٠ يا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغُ مِاأَنْزِ لَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلُّغْتَ رَسَالَتَهُ ) قالت: ومنزعم أنه يخبر بما يكون في غدفقد أعظم على الله الفرية . والله عزوجل يقول ( قُلْ لاَ يَعْلُمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ و الأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهِ) ولو كان محمد كاتما شيئاً لما أنزل عليه لكتم هذه الآية ( ٣٣ : ٣٧ و إِذْ تَقُولُ لِأَذِي أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَنْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْـكَ زَوْجَكَ وآتَق اللهَ وتُخْنِي فِي نَفْسُ لِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ واللهُ أُحَقُّ أَنْ نَخْشَاهُ ﴾ وفي الصحيحين عن مسروق أيضاً قال: سألت عائشة

رضي الله عنها ، هلرأي محمد ربه ؟ فقالت : سبحان الله ! لقد قف شعرى، اقلت . و فهما أيضاً قال ، قلت لعائشة : فأين تو له عز وجل (أُمِّ دَنَا فَتَكَلى فَكَانَ قابَ قُوسَنْ أَوْ أَدْنى )قالت : إنماذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال. وإنه أتاه في هذه المرة فيصورته التي هي صورته ، فسدَّ الأفق . وفي صحيح مسلم أن أبا ذَر سأله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك فقال «نور، أني أراه » وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ، فقال:«ان الله لاينام ولاينبغي لهأن ينام ِ يَخْفُضُ القُسطَ ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل حجابه النور . لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه » وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث آبي ذر المقدم وهو كالتفسير له . ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحبح حديث الرؤية يوم القيامة « فيكشف الحجاب؛ فينظرون اليه » فان النور الذي هو حجاب الرب تعالى مراد به الحجاب الأدنى اليه ، وهو لو كشف لم يقم له شيء ، كما قال أبن عباس في قوله عزوجل (لأتُدْركُهُ الأَبْصارُ) قال:ذاكنورهالذيهونوره، اذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضيأن قوله (لأتُدْركُهُ الأَبْصارُ) على عمومه واطلاقه في الدنيا والآخرة ولا يلزم من ذلك أن لايرى. بل يرى في الآخرة بالابصار من غير إدراك . واذا كانت أبصارنا لاتقوملاً دراكالشمس علىماهي عليه ، وان رأتها مع القرب الذي بين المخلوقو المخلوق ، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذالماً حصل للجبل أدنىشيء من تجلى الرب تُسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي. وفي الحديث الصحيح المرفوع « جنتان من ذهب أنيتها وحلمتهما وما فهها . وجنتان من فضة انيتهما وحليتهما وما فيهمآءوما بين القوم وبين أن ينظرواالى ربهم إلارِ داء الكبرياء على وجهه . في جنة عدن » فهذا يدل أن رداء الـكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المـانـع منرؤية الذات ، ولا يمنع منأصل الرؤية . فان الكبريا، والعظمة أمرلاز ملذاته تعالى . فاذا تجلى سنحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق . وأما أنوار الذات الذي يحجب عن ادراكها فذاك صفة للذات ، لاتفارق ذات الرب جل جلاله . ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سُمحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه. وتكفى هذه الإشارة في هذا المقام للبصدق الموقن. وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية فى سورة النجم هو جبريل وأما قول ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فالظاهر أن مستنده هذه الآية وقد تبين أن المرئى فيها جبريل فلا دلالة فيها أن مستنده هذه الآية وقد تبين أن المرئى فيها جبريل فلا دلالة فيها

على ماقاله ابن عباس . وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الاجاع على ماقالته عائشة . فقال \_ في نقضه على بشر المريسي . في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «رأيت ربى البارحة في أحسن صورة» ، فحكى تأويل المريسي الباطل -ثم قال : ويلكُ ان تأويل هذا الحديث على غير ماذهبت اليه · أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبى ذر ه إنه لم ير ربه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لن تروا ربكم حتى تموتوا » وقالت عائشة رضى الله عنها : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . وأجمع المسلمون على ذلك . مع قول الله ( لاَ تُدْرِكُهُ الاَّ بُصارُ ) يعنون أبصار أهل الدنيا . وإنما هذه الرؤية كانت في المنام . يمكن رؤية الله على كـل حال كـذلك . وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : « صليت ماشاً. الله من الليل : ثم وضعت جنبي . فأتاني ربي في أحسن صورة » فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم · وقدظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الامام أحمد : هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء أم لا على ثلاث روايات ﴿ احداها ﴾ أنه رآه قال المروزي : قلت لا بي عبدالله : يقولون ان عائشة قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، فبأى شيء يدفع قول عائشة ؟ فقال : بقول النبي صلى الله.

عليه وسلم « رأيت ربي » قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها . قال : وذكر المروزي في موضع آخر أنه قال لأبي عبدالله : همناً رجل يقول: إنَّ الله يرى في الآخرة ، ولا أقول إن محمدًا رأى ربه في الدنيا، فغضب، وقال: هذا أهل أن يخفي يسلم الخبر كما جاء · قال : فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين . ونقل حنبل قال قلت لأنى عبد الله : النَّي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا حلم بقلبه ؟ قال: فظَّاهر هذا نني الرؤية ، وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عابس عن النبي صلى الله عليه و سلم « رأيت ربي في أحسن صورة » فقال : معمر مضطرب . لان معمر ا رواه عن أبوب عن معبد عن عبد الرحمن بن عابس عن النبي صلى الله عليهوسلم. ورواه حماد عن قتادة عن عكرمة عن أبن عباس. ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس. ورواه عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبـد الرحمن بن عابس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وســلم . ورواه يحيي بن أبي كثير فقال ؛ عن ابن عابس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأصلَ الحديث واحد ، قال الاثرم : فقلت لا بي عبدالله : فألي أي شيء تذهب؟ فقال: قال الاعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه بقلبه . ونقل الاثرم أن رجلا قال لأحمد عن الحسين الأشيب أنه قال: لم ير النبي صلى الله عليه

وسلم ربه تعـالي ، فأنكره عليه إنسان وقال : لم تقول رآه ، ولا تقول بعينه ولا بقلبه ؟ كما جاء الحديث . فاستحسن ذلك الأشيب. فقال أبو عبد الله : حسن . قال : وظاهر هذا اثبات رؤية لايعقل معناها . هل كانت بعينه أم بقليه؟ . فهذه نصوص أحمد . وقدجعلها القاضي مختلفة وجعل المسئلة على ثلاث روايات ، ثمم احتج للرواية الاولى بحديث أم الطفيل . وحديث عبــد الرحمن بن عابس الحضرمي ، ولا دلالة فيهما . لانها رؤية منام فقط . واحتج لهما بمالابرضي أحمدأن يحتج به ; وهو حديث لايصح عن أبي عبيدة ابن الجراح مرفوعا « لما كانتليلة اسرى بي رأيت ربي في أحسن صورة في فقال: فيم يختصم الملا ألا على ؟ » وذكر الحديث،وهذا غاط قطعا. فإن القصة إنما كانت بالمدينة كما قال معاذ بن جيل: احتبس عنا رسول الله صلى ألله عليه وسلم في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس . ثم خرج فصلى بنا ثم قال « رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال: يامحمد فيم يختصم الملأ الاعلى؟» وذكر الحديث. فهذا كان بالمدينة والاسراءكان بمكة. وليس عن الامام أحمد ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه رآه بعينه يقظة ، وإنما حمل القاضي كلام أحمد مالا يحتمله . واحتج لما فهم منه بما لايدل عليه ، وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا ، والمسئلة رواية واحدة عنه ، فأنه لم يقل بعينه . وإنما قال : رآه ، وأتبع في

ذلك قول ابن عباس رأى محمدربه ، ولفظ الحديث « رأيت ربى » وهو مطلق وقد جاء بيانه فى الحديث الآخر

ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشعار بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة . وهي لم تنكر رؤية المنام ، ولم تقل : من زعم أن محمدا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية . و هذا يدل على أحداً مرين : اما أن يكون الامام أحمداً نكر قول من أطلق نني الرؤية اذ هو مخالفته للحديث . واما أن يكون رواية عنه با بابات الرؤية ، وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه وهذا تقييد منه للرؤية وأطلق أنه رآه ، وأنكر قول من نني مطلق الرؤية . واستحسن قول من قال رآه ، ولا يقول بعينه ولا بقلبه . وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة وكيف يقول أحمد رآه بعيني رأسه يقظة ولم يحى ، ذلك في حديث قط . فأحمد الما اتبع ألفاظ الحديث كاجاءت بعينه . والله أعلم والله المناب والله أعلم والله المناب والله أعلم والله المناب والله المناب والله أعلم والله المناب والله أعلم والله وال

### ( • V ) فصل

وقوله تعالى (مازَاغ الْبَصَرُ وما طَغَى) قال ابن عباس: ما زاغ البصر يمينا و لاشمالا ، و لاجاوز ما أمر به . و على هذا المفسرون ، فنفى عن نبيه ما يعرض للرائى الذى لا أدب له بين يدى الملوك والعظاء . من التفاته يمينا وشمالا ، ومجاوزة بصره لما بين يديه ،

وأخبر عنه بكمال الأدب فى ذلك المقام، وفى تلك الحضرة اذلم يلتفت جانباً ، ولم يمد بصره الى غيرما أرى من الآيات ، وماهناك من العجائب ، بل قام مقام العبد الذى أوجب أدبه إطراقه واقباله على ما أرى ، دون التفاته الى غيره ، ودون تطلعه الى ما لم يره ، مع مافى ذلك من ثبات الجأش ، وسكون القلب ، وطمأ نينته . وهذا غاية الكمال . وزيغ البصر التفاته جانباً ، وطغيانه مده امامه الىحيث ينتهى ، فنزه فى هذه السورة علمه عن الضلال ، وقصده وعمله عن الغى ، ونطقه عن الهوى ، وفؤاده عن تكذيب بصره ، وبصره عن الزيغ والطغيان ، وهكذا يكون المدح تلك المكارم لاقعبان من لبن شيباً بماء فعادا بعد أبو الا تلك المكارم لاقعبان من لبن شيباً بماء فعادا بعد أبو الا

### (١١) فصل

ولما ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منها ، وذكر أن جنة المأوى عندها ، وأنه يغشاها من أمره و خلقه ما يغشى و هذا من أحسن الاستطراد ، وهو أسلوب لطيف جدا فى القرآن و هو نوعان : ﴿ احدهما ﴾ أن يستطرد من الشيء الى لازمه ، مثل هذا ومثل قوله (٤٣ : ٩ ولئن سَأَلْتُهُمْ مَن خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ مَهْداً وجَعَلَ لَكُمُ فِيها سُبُلاً الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّرْضَ مَهْداً وجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً

لَعَلَّـكُمْ تَهْتَدُونَ ١٦ والَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً بقَدَر فأَ نُشَرْنَا بِهِ الْدَةُ مَيْنًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١٧ وَالَّذِي خَلَقَ الأَّزْوَاجَ كُلُّهَا وجَمَلَ لَـكُمْ مِنَ الْفَلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْ كَبُونَ ١٣ لِنَسْتُووا عَلَى ظُهُورهِ ) وهـذا ليس من جوابهم ولـكن تقرير له . واقامة الحجة عليهم . ومثله قوله تعالى ( ٤٩:٢٠ فَمَنْ رَبُّكُما يامُومنَى ﴿ ٥٠ قال: رَبُّنا الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيءٍ خَلْقُهُ ثُمُّ هَدَى ١ هَال : فَمَا بَالَ القُرُ ونِ الأُولَى ؟ ٢٥ قال : عِلْمُها عِنْدَ رَثِّي فِي كِتَابِ لاَيْضِيلٌ رَبِّي ولا يَنْسٰي ) فهذا جواب موسى ثم استطر د سبحانه منه الى قوله: (٥٣ الَّذِي جَمَلَ لَـكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَـكُمْ فِيهَا سُبُلًا وأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ أَزْواجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ؟٥ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْمَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلَكِ كُولِي النُّهُلِي ٥٥ مِيْهَا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيهَا نُمَيْدُ كُمْ ومِنْهَا نُغُو جُـكُمْ تَارَةُ أُخْرِي ) ثم عاد الى الكلام الذي استطرد منه والنوع الثانى أن يستطرد مر. الشخصالى النوع كقوله: ( ٢٣ : ٢٧ ولَقَدْ خَلَقَنْهَ الإِنْسَانَ مَنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِيْنِ ١٣ ثُمَّ جَعَلَمْهُ أَفْظُفَةً في قُرَّار مَكين ) الى آخره فالاول آدم . والثانى بنوه . ومثله قوله ( ٧ : ١٨٩ هُوَ الَّذِي خَلَقَـكُمْ مَنْ نَفْس وَاحِيَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اليَسْكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَفَتَّأُهَا حَمَلَتْ حُلَّا خَفَيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ ، فَلَمَّا

أَثْفَكَتْ دَعَوَ اللهُ رَبِّهُمَا لَئِنْ آتَيْتُنَاصَالِمًا لَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - الْقَالَمُ اللَّهَا كرينَ - ١٩ فَلَمَّ آتَاهُمَا ) الى آخر الآيات - فَاستَطْرُ دَمِنْ ذَكُرُ الْأَبُويِنِ الى ذَكُرُ المُشْرِكَيْنِ مِنَ أُولَادِهُمَا . واللهُ أعلم فاستَطْرُ دَمِنْ ذَكُرُ الْأَبُويِنِ الى ذَكُرُ المُشْرِكَيْنِ مِنْ أُولِادِهُمَا . واللهُ أعلم فاستَطْرُ دَمِنْ ذَكُرُ الْمُشْرِكِيْنِ مِنْ أُولِادِهُمَا . واللهُ أعلم

## (۷۲)فصل

ومن ذلك قوله تعالى : ( ١٠٥٢ والطور ٣ وكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقّ مَنْشُورٍ ٤ وَالْمَيْتِ ٱلمَّمُورِهِ وَالسَّمْفُ الْمَرْفُوعِ ٢ وَالْمُحْرُ الْمُسْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ اقِعْ ٨ مَالَهُ مِنْ دَافِعِ ) تَضمن هـذا القسم خمسة أشياء . وهي مظاهر آياته . وقدرته . وحكمته الدالةعلى ربوييته ووحدانيته . فالطور هو الجبل الذي كُلُّمَ الله عليه نبيه وكليمه موسى ابن عمران ؛ عنــد جمهور المفسرين من السلف والخلف ؛ وعرفه همنا باللام. وعرفه في موضع آخر بالاضافة. فقال ( وطُور سينيْنَ ) وهذا الجبل مظهر بركةالدنيا . والآخرة ، وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه . قال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه : حدثني محمد بن عبيد بن حبان ، قال حدثنا جعفر بن سليمان ، قال حدثنا أبوعمر ان الجَوْني عن نَوْف البكَّالي قال: أو حي الله عزوجل الي الجيال: اني نازل على جبل منكم . قال : فشمخت الجبال كلها الاجبل الطور ؛ فانه تواضع ، وقال : أرضى بما قسم الله لى . فكان الأمر عليه ، وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به . وإنه لسيد الجبال

والشانى الكتاب المسطور فى الرَّق المنشور. واختلف فى هذا الكتاب، فقيل: هو اللوح المحفوظ؛ وهذا غلط فانه ليس برق. وقيل: هو الكتاب الذى تضمن أعمال بنى آدم، وقال مقاتل: تخرج اليهم أعمالهم يوم القيامة فى رق منشور. وهذا وان كان أقوى وأصح من القول الاول، واختاره جماعة من المفسرين، ومنهم من لم يزك غيره. فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله، وأقسم الله به لعظمته وجلالته؛ وما تضمنه من آيات ربويته، وأدلة توحيده وهداية خلقه

ثم قيل به هو التوراة التي أنول الله على موسى ، وكائن صاحب هذا القول رأى اقتران الكتاب بالطور ، فقال : هوالتوراة ، ولكن التوراة إنما أنولت في ألواح لافي رق ، إلا أن يقال : هي في رق في السهاء وأنولت في ألواح ، وقيل : هو القرآن ، ولعل هذا أرجح الأقوال ؛ لانه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مطهرة ، بأيدي سفرة كرام بررة ، فالصحف هي الرق ، وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشوراً و على هذا فيكون قد أقسم بسيد بأيدي سفرة هو كونه منشوراً و على هذا فيكون قد أقسم بسيد بأيدي سفرة هو كونه منشوراً و على هذا فيكون قد أقسم بسيد بأوة موسى ، و نبوة محمد ، وكثيرا ما يقرن بينهما و بين محلهما كما في سورة التين والزيتون

تمأقسم بسيدالبيوت. وهوالبيت المعمور. وفي وصفهالكتاب

بانه مسطور تحقیق لکونه مکتوباً مفروغا منه ، وفی وصفه بأنه منشور إیذان بالاعتناء به وأنه بأیدی الملائکة منشور غیر مهجور .

وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء ، يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ماعليهم ، وهو بحيال البيت المعمور في الأرض ، وقيل هو البيت الحرام . ولا ريب أن كلا منهما معمور : فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم ، وهذا معمور بالطائفسين والقائمين والركع والسجود ، وعلى كلا القولين فكل منهماسيد البيوت

ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته . وهما مظهر آياته . وعجائب صنعته ، وهما : السقف المرفوع ، وهو السها فأنهامن أعظم آياته قدراً ، وارتفاعاً ، وسعة ، وسمكا . ولونا ، واشراقا وهي محل ملائكته ، وهي سقف العالم . وبها انتظامه ، ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار ، والسنين والشهور والايام والصيف والثنتا ، والربيع والخريف . ومنها تنزل البركات . واليها تصعد الأرواح ، وأعمالها وكلها ما الطيبة .

والثاني البحر المسجور؛ وهو آية عظيمة من آياته، وعجائبه لا يحصيها إلا الله . واختلف في هذا البحر، هل هو الذي فوق السموات ، أوالبحر الذي نشاهده؟ على قولين : فقالت طائفة : هو

البحر الذي عليه العرش، وبين أعلاه وأسفله مسيرة خمسهائة عام كما في الحديث الذي رواه أبوداود . من حديث سماك عن عبــد الله بن مخيمرة عن الأحنف بن قيس، قال كنت بالبطحاء في عصابة، فيهم رسول الله عليه في فرت بهم سحابة ، فنظر اليها فقال: « ماتسمون هذه ؟ »قالو ا: السحاب ، قال «و المزن»قالو او المزن ، قال «و العنان» قالوا والعنان قال « هل تدرون ما بين السهاءوالأرض؟ » قالوا: لاندري: قال « إن بعد مابينهما أما واحدة . أو اثنتان ، أو ثلاث وسبعون سنة . ثم السماء فوقها كذلك . حتى عد سبع سموات ،ثم فوق السابعة بحرابين أسفله وأعلاه مثل مابين سياء الى سياء، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال . بين أظلافهم وركبهم مثل مابينسما. إلى سماء . ثم على ظهورهم العرش، ما بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى سهاء . ثم الله فوق ذلك » وهـذا لا يناقض مافي جامع الترمذي « إن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام » إذ المسافات تختلف مقادرها باختيلاف المقدريه، فالخسيائة مقيدرة بسير الإبل، والسبعون بسير البريد. وهو يقطع بقدر ما تقطعه الابل سبعة على بن أبي طالب

والثانى أنه بحر الارض واختلف فى المسجور ﴿ . فقيل المملوء . هـذا قول جميع أهل اللغة . قال الفراء : المسجور فى كلام العرب المملوء . يقال : سجرت الاناء إذا ملأته . قال لبيد :

يربد عينا مملوءة ماء وكذا قال ابن عباس: المسلجور الممتلي. . وقال مجاهد: المسجور الموقد. قال اللث: السجر إيقادك في التنور تسجره سجرا ، والسجراسم الحطب . وهـذا قول الضحاك وكعب وغيرهما . قال : البحر يسجر فيزداد في جهنم ، وحكى هذا القول عن على من أبي طالب رضي الله عنه . قال مسجور . قال الفراء : وهذا يرجع الى القول الأول ، لأنك تقول : سجرت التنور إذا ملاَّقه حطبا. وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس أن المسجو راليابس الذي قد نضب ماؤه و ذهب ، و ليس لذي الرمةر و الةعن ابن عباس غير هذا الحرف. وهذا القولاختيار أبي العالية. قال أبو زيد: المسجور المملوء، والمسجور الذي ليس فيه شيء، جعله من الأضداد، وقد روى عن ابن عباس أن المسجورالحبوس ومنهساجورالكلب. وهو القلادة من عود أو حديد تمسكه · والمعنى على هذاأنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الارض فنغرقها ، فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً للأرض فوقها ، كماأن الهواء فو قالماه ، ولكن. أمسكهالذي عسك السموات والارض أن تزولا. وفي هذا حديث ذ كره أحمد مرفوعا « مامن يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق. بني آدم » وهـذا الموضع مما هدم أصول الملاحـدة والدهرية ، فانه ليس في الطبيعة مايقتضى حبس المـاء عن بعض جوانب الارض ، مع كون كرة الماء عالية على كرة الارض بالذات ، ولو فرض أن في الطبيعة مايقتضى بروز جوانبها لم يكن فيهـا ما يقتضى تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره . وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الالهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم فنعم ، هو كما ذكروا ولكن عناية من يفعل بقـدرته ومشيئته ، وهو بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير . وهو أحكم الحاكمين ـ غير معقولة . فان العناية الإلهية تقتضى حياته ، وقـدرته . ومشيئته ، وعلمه ، وحكمته ، ورحمته ، واحسانه الى خلقـه ، وقيام الإفعال به ، فاثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الامور عتنع . وبالله التوفيق

وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد وهذ هو المعروف في اللغة من المسجور . ويدعليه قوله تعالى (٦:٨١ و إذًا البيحارُ سُجُرَّتُ ) قال على وابن عباس : أوقدت فصارت نارا ، ومن قال يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها نارا موقدة . وكذا من قال مائت ، فانها تملأ نارا .

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله أ، فإن البحر محبوس بقدرة الله . ومملوء ماء ،

ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير نارا : فكل من المفسرين اخذ معنى من هذه المعانى . والله أعلم

### ( الم الم فصل

وأقسم سبحانه بهذه الامور على المعادو الجزاء فقال إنَّ إعَدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مَنْ دَافَعٍ ) ولما كان الذي يقعقد يمكن دفعه أخبر سبحانه أنه لادافع له . وهذا يتناول أمرين : أحدهما انه لا دافع لوقوعه ، والثاني أنه لا دافع له إذا وقع

تُمذ كر سبحانه وقت وقوعه فقال ( يَوْمَ تَمُو رُالسَّمَاءُ مَوْراً وَسَيرُ الْجَيَالُ سَيْراً) والمورُ قد فَسر بالحركة ، وفسر بالدوران ، وفسر بالمتو جو الاضطراب ، والتحقيق أنه حركة في تموج و تكفؤ وذهاب وجي ، ولهذافرق بين حركة السماء وحركة الحبال . فقال (وتَسيرُ الحِبَالُ سَيْراً) وقال ( وإذَ الحِبَالُ سُيرَتُ ) من مكان إلى مكان . وأماالسماء فانها تتكفأ ، وتموج ، وتذهب ، وتجيء . قال الحوهري : مار الشي ، يمور موراً . ترَهُ هُيئاً أي : تحرك وجاء وذهب . كما تكفأ النخلة العيدانة . أي الطويلة . ومنه قوله ( يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً ) قال الضحاك : تموج موجاً ، وقال أبو عبيدة ، والاخفش : تكفأ . وأنشد للاعشي : موجاً ، وقال أبو عبيدة ، والاخفش : تكفأ . وأنشد للاعشي : كأن مشيتها من بيت جارتها \* مور السحابة ، لاريثُ ولا عجل

تمذكروعيد المكذبين بالمعاد والنبوة،وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانواعليها وهي الخوض الذي هوكلام باطل واللعب الذي هوسعي ضائع فلا علم نافع و لاعمل صالح بل علومهم خو ض بالباطل ، وأعمالهم لعب . ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنمَ وهم يُدَعُّونَ البهادَعَّاأَى يدفع في أقفيتهم وأكتافهم، دفعاً بعددفع. فاذاوقفوا عليهاوعا ينوهاوقفوا ،وقيل لهم ( هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكُذُّ بُونَ ) وتقولون لاحقيقة لها ولا من أخبر بها صادق. ثم يقال (أفَسحْرُ هُذَا؟) الآن كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل: انه سحر ، وانهم سحرة . فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم . أم على أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها ؛ كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أفعميت أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق كما عميت في الدُّنيا فلا تبصرون الحق؟ ثم سلبعهم نفعالبصر الذي كانوافي الدنيا إذادهمتهمالشدائدوأحاطت بهم لجأوا اليه وتعللوا بانقضاءالبلية لانقضاءأمدها. فقيل لهم يومئذ: (اصْبِرُوا أَوْ لاَ تُصْبِرُوا) كلاها سواء عليكم لا يحدى عنكم الصبرولا الجزع، فلاالصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب، والا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة ولا يستنزل لكم الرحمة . ثم أعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك , وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذابا ، فلم يجدوا

من اقترانهم به بدا؛ بل صارت عذابا لازما لهم كاكانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم، ولزوم العذاب لاهله فى النار بحسب لزوم تلك الارادة الفاسدة، والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الأعمال لهم فى الدنيا. فاذا زال ذلك اللزوم فى وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالا كليالم يعذبوا عليه فى الآخرة، لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ولم يبق له أثر يترتب عليه. فالتائب من الذنب كمن لاذنب له، والمادة الفاسدة اذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنها، وان لم تزل تلك الارادة والاعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير للعارض. وغلب الاقوى الاضعف، وان تساوى الأمران تدافعا المنار . فهذا حكم الله وحكمته فى خلقه . وأمره و نهيه وعقابه، ولا يظلم ربك أحدا

### (√٤) فصل

ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة ، والأعمال الصالحة ، والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون، فذكر مساكنهم وهم فى الجنان وحالهم فى المساكن وهو النعيم . وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم يكونهم ( فاكوين بِمَا آ تَاهُمْ رَبُّهُمْ ) والفاكد : المعجب بالشيء المسرور

المغتبط به ، وفعله فكه ـ بالكسر ـ يفكه فهو فكه وفاكه ، اذا كان طيب النفس ، والفاكه البال ، ومنه الفاكهة وهي المرح الذي ينشأ عن طيب النفس ، و تفكهت بالشيء ؛ اذا تمتعت به ، ومنه الفاكهة التي يتمتع بها ومنه قوله ( ٥٦ : ٥٥ فَظَلْمُ مُ تَفَكَّهُونَ ) قيل بمعناه تندمون وهذا تفسير بلازم المعني وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه واذا زال التفكه خلفه ضده . يقال : تحنث اذا زال الحنث عنه ، وتحرج ، وتحوب و تأتم ، ومنه تفكه ، وهذا البناء يقال للداخل في الشيء : كتعلم و تحلم ، وللخارج منه : كتحرج و تأتم

والمقصودأنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه، ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح. ووقاهم عذاب الجحيم فوقاهم ما يكرهون، وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا ، لانهم تركوا ما يكره وأتوا بما يحب، فكان جزاؤهم مطابقاً لأعمالهم

ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله (هنيئاً) فانهم لوعلموا زواله وانقطاعه لنغص عليهم ذلك نعيمهم ولم يكن هناء لهم

ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال (مُتَّكِئْنَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ) وفى ذكر اصطفافها تنبيه على كال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة بعضهم بعضا . كا قال تعالى (٥٦ : ١٦ مُتَّكِئِينَ عَلَيها مُتَقَا بِلِينَ ) فان من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الانسان فى بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه . ولا يكون بعيدا منه . قد

حيل بينه وبينه ، بل سريره ألى جانب سرير من يحبه وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين، وقد تكرر وصفهم في القرآن بهاتين الصفتين . قالأبو عبيدة : جعلناهم أزواجا كمايزوج البعل بالبعل , جعلناهم اثنين اثنين . وقال يونس : قرناهم بهن . وليس من عقد التزويج. واحتج على هذا بأن العرب لا تقول تزوجت بها وإنما تقولتزوجتها . قالتعالى ( ٣٣ : ٣٧ فَلَمَّاقَضَى زَيْدُمْمُهُ اوطُرَاً زَوَّجْنَا كَمَا ) وفي الحديث « زوجتكما بما معك من القرآن» وقال غيره :العرب تقول : تزوجت بامرأة . وقال الأزهري: العرب تقول : زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأة . ومنه قوله تعالى (وزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِعِيْنَ )أَى قرناهم وعلى هـذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفّع أي شفعناهم وقرناهم بهن. وقالت طائفة ،منهم مجاهد: زوجناهم بهن أي أن كحناهم إياهن قلت: وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء المتضمنة معنى الاقترانوالضم . فالقولان واحد . وألله أعلم وأما الحور العين فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرفُ بادياً مخ سوقهن من وراء ثيابهن . ويرى الناظر وجهه في كبد احداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون . وقال قتادة : بحور . أي بيض . وكذا قال ابن عباس. وقال مقاتل: الحور: البيض الوجوه، العين: الحسَّانُ الأعمنُ . وعين حوراً : شديدة السواد . نقية البياض ،

طويلة الاهداب معسوادها ، كاملة الحسن ، ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد . فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة . كا قال (٥٥: ٧٠ خَبْراتُ حِسانٌ) فالبياض في ألوانهن ، والحسن في وجوههن ، والملاحة في عيونهن . وقد وصف الله سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن الصفات ، ودل بما وصف عاسكت عنه

فان شئت التفصيل فالذي يحمد ويستحب من وجه المرأة وبدنها وأخلاقها البياض في أربعة أشياء: اللون ، وبياض العين ، والفرق ، والثغر ، والسواد في أربعة : سواد العين ، وسواد شعر الرأس ، والجفن ، وسواد الحاجبين .والحمرة في أربعة ؛ اللسان ، والشفتين ، وحمرة تشوب البياض فتحسنه و تزينه . ومن التدوير أربعة أشياء: الوجه ، والرأس ، والكعب ، والمقعد . ومن الطول أربعة : القامة ، والعنق ، والشعر ، والحاجب . والسعة في أربعة : البيان والكف ، والوجه ، والصدر . ومن الصغر في أربعة : الفم ، الحبهة ؛ والعين ، والقدم . ومن الطيب في أربعة : الفم ، والذف والفرق ، والفرج . ومن الضيق في موضع واحد . ومن والأخلاق كاقال تعالى (٥٠ : ٣٠ عُرُ الأَثْر الله ) إذ العر وجمع عروب ، وهي المرأة المتحببة إلى زوجها بأخلاقها ولطافتها وشمائلها . قال النساء المطيعة لزوجها المتحببة النساء المنه النساء المطيعة لزوجها المتحببة النساء المنائلة المتحبة النساء المنائلة المنائلة المتحبة المنائلة الم

اليه . وقال أبو عبيدة : هي الحسنة التبعل . قال المسرد : هي العاشقة لزوجها . وقال البخاري في صحيحه : هي الغنجة ، ويقال الشكلة . فهذا وصف أخلاقهن · وذلك وصف خَلَقهن . وأنت اذا تأمت الصفات التي وصفهن الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات ولما وراءها . والله المستعان

### (Vo) فصل

ثم أخبر سبحانه عرب تكميل نعيمهم بالحاق ذرياتهم بهم في الدرجة ، وإن لم يعملوا أعمالهم لتقرّ أعينهم بهم ، ويتم سرورهم وفرحهم . وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الالحاق فينزلهم من الدرجة العليا الى الدرجة السفلي ، بل ألحق الابناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم

ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله فى أهل الفضل وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك ، بل (كُلُّ آمْرِى عِنَمَ كَسَبَ رَهِينَ) فني هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين بهذا الألحاق ، كما فى قوله : (وما أَلَتْنَاهُمْ مَنْ عَمَلِمِمْ مَنْ شَيء ) دفع لتوهم حط الآباء الى درجة الإبناء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الإبناء فينقص أجر أعمالهم فرفع هذا التوهم بقوله (وما أَلَتْنَاهُمْ مَنْ عَمَلِم مَنْ شَيء) أى مانقصناهم ، ثم ذكر امدادهم باللحم والفاكهة والشرب ، وأنهم مانقصناهم ، ثم ذكر امدادهم باللحم والفاكهة والشرب ، وأنهم

يتعاطون كؤوس الشراب بينهم. يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرجهم وسرورهم

أثيم نزه ذلك الشراب عن الآفات من اللغو من أهله عليه ولحوق الاثيم لهم فقال (لا لَغُو فيها ولا تَأْثِيمٌ) فنني باللغو السباب. والتخاصم، والهجر والفحش في المقال ، والعربدة . ونني بالتأثيم جميع الصفات المذمومة التي أثبت شارب الحزر . وقال سبحانه (ولا تَأْثِيمٌ) ولم يقل ولا إثم ، أي : ليس فيها ما يحملهم على الاثيم ولا يؤثم بعضهم بعضاً بشربها ، ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة فلا يلغون ولا يأتمون . قال ابن قتيبة : لا يذهب بعقولهم فيلغوا ، ولم يقع منهم ما يؤثمهم

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم ، والمكنون: المصون الذي لا تدنسه الأيدى. فلم تذهب الحدمة تلك المحاسن، وذلك اللون والصفاء والهجة. بل مع انتصابهم لحدمتهم كأنهم لؤلؤ محكنون، ووصفهم في موضع آخر ( ١٩: ٧٦) وإذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتُهُمْ أَوْلُواً مَنْشُوراً) فني ذكره المنثور اشارة الى تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم، وذهابهم، ومجيئهم، وسعة المكان ، بحيث لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه. أمذ كر سبحانه ما يتحدثون به هناك وانهم يقولون ( إنّا كنا في أَمْ لِنَا مُشْفِقِينَ ) أي: كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل قَبْلُ في أَمْ لِنَا مُشْفِقِينَ ) أي: كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل قَبْلُ في أَمْ لِنَا مُشْفِقِينَ ) أي: كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل

والأقارب والعشائر. فأوصلنا ذلك الخوف والاشفاق الى أنْ مَنَّ الله علينا ، فأمنا مما نخاف ( و و و قانا عذاب السَّمُوم ) وهذاضد حال الشقى الذي كان في أهله مسرورا . فهذا كان مسرورا مع اساءته . وهؤلاء كانوا مشفقين مع احسانهم . فبدل الله سبحانه اشفاقهم بأعظم الأمن ، وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف . فبالله سبحانه المستعان .

ثم أخبر عن حالهـم فى الدنيا . وأنهـم كانوا يعبدون الله فيها . فأوصلتهم عبادته وحده إلى قربه وجواره . ومحل كرامته ، والذى جمع لهم ذلك كله بره ورحمته ؛ فانه هو البر الرحيم ، فهذا هو المقسم عليه بتلك الاقسام الحنسة فى أول السورة ﴿ والله أعلم .

### (٧٦)فصل

ومن ذلك قوله ( ٥١ : ١ والذَّارِياتِ ذَرْواً ٢ فالحَامِلاتِ وقراً ٣ فالجَارِياتِ وَقراً ٣ فالجَارِياتِ يُسْراً ٤ فالمُقسَّماتِ أَمْراً ) أقسم بالذاريات وهي الرياح نذرو المطر ، و تذرو النبات اذا تهشم ، كما قال تعالى ( ١٨ : ٤٥ فأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرَّياحُ ) أى تفرقه و تنشره شم . بما فوقها وهي السحاب الحاملات وقرا ، أى ثقلا من الماء ، وهي روايا الارض ، يسوقها الله سيحانه على متون السحاب الرياح . كما في جامع الترمذي من حديث الحسن عن أني هريرة قال : بينها ني شامع الترمذي من حديث الحسن عن أني هريرة قال : بينها ني شما

الله صلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه إذ أتى عليهم سحابٌ، فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما هذا ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال « هذا العنان ، هذه رواياالارض ، يسوقها الله تبارك و تعالى الى قوم لا يشكرونه ، ولا يدعونه »

ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك ، وهى ( الجاريات يسرا) ، وهى النجوم التى من فوق الغام ، و ( يسرا ) أى : مسخرة مذلاة منقادة . وقال جماعة من المفسرين : انها السفن تجرى ميسرة فى الماء جريا سهلا . ومنهم من لم يذكر غيره . واختار شيخنا رحمه الله القول الاول . وقال : هو أحسن فى الترتيب ، والانتقال من السافل إلى العالى ؛ فانه بدأ بالرياح ، وفوقها السحاب ، وفوقه النجوم ، وفوقها الملائكة المقسمات أمر الله الذى أمرت به بين خلقه . والصحيح أن ( المقسمات أمر الا تختص بأربعة ، وقيل : هم جبريل يقسم الملائكة المقسمات أمرا ) لا تختص بأربعة ، وقيل : هم جبريل يقسم على القطر والبرد والثلج والنبات ، يقسمها بأمر الله ، وملك الموت على عقسم المنايا بين الخلق بأمر الله ، واسرافيل يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله ، واسرافيل يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله ، واسرافيل يقسم الارواح على أبدانها عند النفخ فى الصور . وهم المدبرات أمرا . وليس فى اللفظ مايدل على الاختصاص بهم . والله أعلى .

وأقسم سبحانه بهذه الامور الاربعة لمكان العبرة والآية ، والدلالة الباهرة على ربو بيته ووحدانيته ، وعظم قدرته . فني الرياح من العبر هبو بهاو سكونها ، ولينهاو شدتها ، واختلاف طبائعهاو صفاتها ومهابها

و تُصريفها ، و تنوع منافعها ، وشدة الحاجة اليها . فللمطرخمسة رياح : ريح ينشر سحابه ، وريح يؤلف بينه ، وريح تلقحه . وريح تسوقه حيث يريد الله ، وريح تذرو أمامه وتفرقه . وللنباتريح ، وللسفنريح . وللرحمة ريح، وللعذاب ريح ، الى غير ذلك من أنواع الرياح. وذلك تقضى بوجود خالق مصرف لها مدبر لها : يصرفها كيف يشاء، وبجعلها رخاء تارة ، وعاصفة تارة ،ورحمة تارة ، وعذابا تارة . فتارة محمى بها الزرع والثمار . وتارة يغطيها بها ، وتارة ينجي بهاالسفن .وتارة يهلكها لها، وتارة ترطب الأبدان ، وتارة تذبيها ، وتارة عقيما ، وتارة لاقحة ، وتارة جنوباً ، وتارة دبورا ، وتارة صباً ، وتارة شمالا ، وتارة حارة ، وتارة باردة ، وهي مع غاية قوتها ألطف شيء وأقبل المخملوقات لكل كيفية سريعة التأثر والتأثير . لطيفة المسارق بين السماء والأرض . إذا قطع عنالحيو انالذي على وجه الأرض هلك ، كحر الماء الذي إذا فارقه حو أن الماء هلك . محبسها الله سبحانه اذا شاء ، ويرسلها اذاشاء . تحمل الأصوات الي الأذان . والرائحة الى الأنف، والسحاب الى الارض الجرز. وهي من روح الله تأتى بالرحمة ، ومن عقوبته تأتى بالعـذاب ، وهي أقوى خلق الله كما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن الني. صلى الله عليه وسلم قال « لما خلق الله الأرض جعلت تميد . فخلق الجبال ، فقال بها عليها ، فاستقرت ، فعجبت الملائكة من شدة الجبال وقالوا يارب. هل منخلقك شي. أشد من الجبال؟ قال نعم . الحديد. قالوا: يارب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم، النار، قالوا: يارب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم، الماء. قالوا: يارب، فهل من خلقك أشد من الماء؟ قال نعم، الريح. قالوا: يارب، فهل من خلقك أشد من الماء؟ قال نعم، الريح. قالوا: يارب، فهل من خلقك أشد من الريح؟ قال نعم، ابن آدم، تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله » ورواه الامام احمد في مسنده وفي الترمذي في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة الحاتم، فلم تذر من شيء أتت عليه الاجعلته كالرميم وقد وصفه الله بأنها عاتية. قال البخاري في صحيحه: عتت على الخزنة، فلم يستطيعوا أن يردوها

والمقصود أن الرياح أعظم من آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته

(۱۷) فصل

ثم أقسم بالسحاب و هو من أعظم آيات الله في الجو ، في غاية الخفة ، ثم يحمل الماء و البرد ، فيصير أثقل شيء ، فيأمر الرياح . فتحمله على متونها ، و تسير به حيث أمرت ، فهو مسخر بين السهاء و الأرض . حامل لأرزاق العباد و الحيوان . فاذا أفر غه حيث أمر به اضمحل و تلاشي بقدرة الله ، فانه لو بقي لأضر النبات و الحيوان فأنشأ مسبحانه في زمن يصلح انشاؤه فيه . و حمله من الماء ما يحمله . و ساقه الى بلد شديد الحاجة اليه فسكل السحاب من أنشأه بعد عدمه ؟ و حمله الماء و الثاج و البرد ؟ ومن أمسكه بين السماء و الارض بغير ومن حمله على ظهور الرياح ؟ ومن أمسكه بين السماء و الارض بغير

عماد؟ ومن أغاث بقَطْرُه العباد ، وأحياً به البـلاد ، وصرفه بين خلقه كما أراد .وأخر جذلك القطر بقدر معلوم، وأنزلهمنه .وأفناه بعد الاستغناء عنه ، ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا الى دفعه سبيلاً ، ولو شاءلامسكه عنهم فلايجدون اليهوصولا ، فان لم يحبك جواباً حباك اعتبار مرسل (١)الرياح ، منأنشأهابقدرته ؟ وصرفها عكمته، وسخرها بمشئته ، وأرسلها بشراً بين بدي رحمته ، جعلها سبياً لتمام نعمته ، وسلطانا على منشاء بعقوبته ؟ ومن جعلها رخاء، وذارية ، ولا قحة ؛ ومثيرة ، ومؤلفة ، ومغذية لأبدان الحيوان ، والشجر ، والنبات . وجعلها قاصفا ، وعاصفاً ، ومهلكة وعاتبة ؟ إلىغير ذلك من صفاتها . فهل ذلك لها من نفسها و ذاتها أم تدبير مدس شهدت الموجودات بربوبيته ، وأقرت المصنوعات بوحدانيته ، بيده النفع والضر ، وله الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين ؟ وسل الجاريات يُسر أمن السفن :من أمسكها على و جه الما، و سخر لها البحر؟ ومن أرسل لهاالر باحالتي تسوقهاعلى الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان المــا. وطغيان الربح ? فمنالذي جعلالزيح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقصَ عنه لعاقها؟ ومن الذي أجزي لها ريحاً واحدة تسمير بها ؛ ولم يسلط على تلك الربح مايصادمها ويقاومها ؛ فتتموج في

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ، وهر خطأ شنيع ، وصوابه : « فان لم يجبك حوارا أجابك اعتبارا ، وسل الرياح \_ الخ » أبو رجاء

البخر يميناً وشمالاً ، تنلاعب بها الريح ؟ ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم ، الذي يمشى على الماء ، فيقطع المسافة البعيدة ، ويعود الى بلده يشق الماء ويمخره ، مقبلاومدراً بريح واحدة ، تجرى في موج كالجبال (٤٢: ٣٣ و مِنْ آياتِهِ الجَوارِ فِي البَحْرِ كَالاً عُلاَمِ ٣٣ إِنْ يَشَأْ يُسكِنِ الرَّيحَ فَيَظْلَمْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لا ياتٍ لِـكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٤ أَو يُوبِةُ مُنَّ بِمَا فَي هذا البيت نبيه وأو لياء خاصة ، وأغرق جميع أهل الارض سواهم؟

وسل الجاريات يُسراً من الكواكب، والشمس، والفمر: من الذي خلقها، وأحسن خلقها، ورفع مكانها، وزين بها قبّة العالم، وفاوت بين أشكالها، ومقاديرها، وألوانها، وحركاتها، وأماكنها من السهاء، فمنها الكبير، ومنها الصغير، والمتوسط، والأبيض، والأحمر، والزجاجي اللون، والدُّرِّي اللون، والمتوسط في قبة الفلك، والمتطرف في جوانها، وبين ذلك؟ ومنها ما يقطع الفلك في شهر أنه ومنها ما يقطعه في عام، ومنها ما يقطعه في ثلاثين عاما، ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك، ومنها ما لا يزال ظاهراً لا يغيب بحال، فهو أبدى ، ومنها أبدى الخفاء، ومنها ماله حالتان ظهور واختفاء، ومنها ماله حالتان ظهور وحركة ذاتية من المغرب الى المشرق، فالما يأخذ الكوكب وحركة ذاتية من المغرب الى المشرق. فحالما يأخذ الكوكب

فى الغروب فاذا كوكب آخر فى مقابلته . وكوكب آخر قد طَلَع ، وهو آخر فى الربع الشرقى وهو آخر فى الربع الشرقى وكوكب آخر فى الربع الشرقى وكوكب آخر قد مال عن الوسط. وكوكب آخر قد مال عن الوسط. وآخر قد دنا من الغروب ، وكأنه رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته

وأنت اذا تأملت أحو الهذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على المبدأ . و تدل على وجود الخالق . وصفات كماله ، وربو بيته وحكمته . ووحدانيته أعظم دلالة . وكل مادل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله . فكما جعل الله النجوم هداية فى طريق البر والبحر ، فهى هداية فى طرق العلم بالخالق سبحانه . وقدرته وعلمه ، وحكمته . والمبدأ والمعاد ، والنبوة ، ودلالتها على هذه المطالب لاتقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر . بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية ، فهى هداية فى هذا وهذا

ر $(V\Lambda)$  فصل

وأما دلالة ( المُقسَّماتِ أُمْراً )وهم الملائكة. فلائن ما يشاهد من تدبير العالم العلوى والسفلى وما لا يشاهد الما هو على أيدى الملائكة ، فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم ، وقدوكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم ، فوكل بالشمس والقمر والنجوم ، والأفلاك طائفة منهم . ووكل بالقطر والسحاب طائفة ، ووكل بالنبات

طائفة . ووكل بالأجنة والحيوان طائفة ، ووكل بالموت طائفة ، وبعفط بنى آدم طائفة . وباحصاء أعالهم وكتابتها طائفة . وبالوحى طائفة ، وبالحبال طائفة ، وبكل شأن من شئون العالم طائفة . هذا مع مافى خلق الملائكة من البها . والحسن ، وما فيهم من القوة والشدة ، ولطافة الجسم . وحسن الخلفة . وكال الانقياد لامره في والقيام فى خدمته ، و تنفيذ أو امره فى أقطار العالم

ثم أقسم سبحامه بهذه الأمور على صدق وعده ، ووقوع جزائه بالثواب والعقاب . فقال : (إِثَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ )أى ماتو عدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق كائن ، وهو وعد صدق لاكذ : (وإنَّ الدُّنْ لَوَاقِعٌ) أى ان الجزاء لكائن لا محالة ، ويجوز أن تكون (ما) موصولة ، والعائد محذوف ، والمعنى ان الذي توعدونه لصادق . أى كائن و ثابت ، وأن تكون مصدرية . أى إنَّ وعدكم لحق وصدق

ووصف الوعد بكونه صادقا أبلغ من وصفه بكونه صدقا . ولا حاجة الى تكلف جعله بمعنى مصدوق فيه . بل هو صادق نفسه ، كما يوصف المتكلم بأنه صادق فى كلامه . فوصف كلامه بأنه صادق . وهذا مثل قولهم : سركاتم ، وليل قائم ، ونهار صائم . وماء دافق ومنه ( ٢٩ : ٢١ عيشة راضية ) وليس ذلك بمجاز ، ولامخالف لمقتضى التركيب

وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدته دالاً عليه مرشدا اليه

ثم أقسم سبحانه ( بالسَّمَا، ذَات الحُبُك ) أصل الحبك في اللغة إجادة النسج. يقال: حبك الثوب اذا أجاد نسجه. وحبل محبوك إذاكان شديداافتل و فرس محبوك الكفل ، أي : مدمجه . وقال شمر : المحبوك في اللغةما أجيـد عمله . وداية محبوكة : اذا كانت مدمجة الخلق. وقال أبوعبيدة . والمرد : الحبك : الطريق . واحدها حباك ، وحباك الحمام : طرائق على جناحيه . وحبك الما. طريقه . وقال الفراء: الحبك تمكسير كل شيء ، كالرمل اذا مرت بهالريح والماءالدائم اذامرت بهالريح. وتجعد الشعر حبك أيضا، واحدها حبيكة : مثل طرق وطريقة ، وحباك مثل مثال و مثلُ . و المقصود بهذا كله ما أقصح به أبر عباس ، فقال : يريد الخاق الحسن . وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤها. وقال قتادة : ذات الخلق الشديد . وقال مجاهد : متقنة البنيان . وقال أيضاً: ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلايرونها ، كحبك المأً اذا ضربته الريح ؛ وكحبك الرمل ، وكحبك الشعر . وقال عكرمة: بنيانها كالبرد المسلسل

قلت و فى الحديث فى صفة الدجال «ورأسه حُبُكُ » أى جعدالشعر . ومن أحسن ماقيل فى تفسير الحبك ماذكره الترمذي فى تفسير

الجامع من حديث الحسن ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال : « هل تدرونمافو قكم ؟ » قالوا : الله ورسوله ، أعلم · قال: « فانهاالرقيع ُ سَقْف محفوظ ، وموج مكفوف »وذكر الحديث (١)

(١) روى الترمذي في تفسير سورة الحديدعن الحسن عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون هذا ع » قالوا اللهورسولةأعلم . قال « هذا العنان . هذه روايا الارض : يسوقه الله الى قوم لا يشكر ونه ولايدعونه» ثم قال : «هل تدرون مافوقكم ؟» قالواً : الله و رسوله أعلم قال « فانها الرقيم ، سقف محفوظ ، وهو ج مكفوف » ثمقال « هل تدرونكم بينكم و بينها ? » قالوا : اللهوسوله أعلم . قال « بينكم و بينها خمسها تُفَسَّنة » ثم قال «هل ندر ون مافوق ذلك ؟» قالوا : الله و رسوله أعلم . قال « فان فوق ذلك سماءين مابينهما هسيرة خسمائة عام » حتى عدسه عموات مابين كل سماء ين مابين السماء والارض ثم قال « هل تدرون مافوق ذلك» قالوا : الله؛ رسوله أعلم . قال «فان فوق ذلك العرش بينه و بين السماء بعد مابين السماءين » ثم قال « هل تدر وزماالَّذي تحتكم ?» قالوا : الله و رسوله أعلم . قال « فانها الارض» ثم قال « هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ » قالوا : الله و رسوله أعلم قال « فان تحتمها أرضا أخرى ، بينهما مسيرة خمسهائة سنة » حتى عمل سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمامائة سنة . ثم قال « والذي نفس.

#### (۷۹) فصل

ثم ذكر المقسم عليه فقال: (إنَّكُمْ آنِي قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ) فالقول المختلف أقوالهم فى القرآن وفى النبي صنلى الله عليه وسلم. وهو خرص كله . فانهم لما كذبوابالحق اختلفت مذاههم ، وآراؤهم ، وطرائقهم ، وأقوالهم . فانالحق شي واحد وطريق مستقيم . فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب . كما قال تمالى (٥٠:٥ بَلْ كَذَّبُوابالْمُقَّ لَمَّاجاءَهُمْ فَهُمْ فِي أُمْر مَرِيج )أى : متلط ملتبس . وفي ضمن هذا الجواب : أنكم في أقوال باطلة متناقضة ، يكذب بعضها بعضاً ، بسبب تكذيبهم بالحق

ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف منَ

علا بيده لو أنكم دليتم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله » ثم قرأ (هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . ويروى عن أيوب ويونس بن عبيدوعلى بن زيد . قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هرية : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث . فقالوا : انما هبط على علم الله وسلطانه في كل مكان . وهو على العرش كما وصف في كتابه اه

صُرف · فعن ههنا فيها طرف من معنى التسبيب ، كقوله (١١ : ٣٥ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهُمَّنَا عَنْ قَوْلاكِ )

وقوله (مَنْ أَفِكَ ) أَى من سبق فى علم الله أنه يضل ويؤفك، كقوله (٣٧: ١٦١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَمْبُدُونَ ١٦٢مأأنَّمْ عَلَيْهِ إِمَا تِنْسِنَ ١٦٣ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ)

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى القرآن ، وقيل الى الإيمان . وقيل الى الرسول . والمعنى يصرف عنه من صرف حتى يكذب به ولما كانهذا القول المختلف خرصا و باطلاقال ( قُتِلَ الحُرُّ اصُونَ ) أى المكذبون ( الَّذِبنَ ثُمْ فَي غَمْرَ وَساهُونَ ) وجهالة قدعمر تقلوبهم أى غطتها وغشتها ، كغمرة الماءوغمرة الموت ، فالغمرات ماغطاها من جهل ، أو هوى ، أو سكر ، أو غفلة ، أو حب ، أو بغض ، أو خوف ، أو غم ، ونحو ذلك ، قال تعالى ( بَلْ قُلُوبُهم في غَمْرَة مِنْ هُذَا ) أى غفلة ، وقيل جهالة .

ثم وصفهم بأنهم ساهون فى غمرتهم . والسهو الغفلة عن الشى. وذهاب القلب عنه . والفرق بينه وبين النسـيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة . والسهو لايستلزم ذلك

ثَمَ قَالَ ( يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ ؟ ) استبعاداً للوقوع وجحدا - ﴿ مَ عَلَانَ ﴾ ﴿ مَ - ١٩ تَلَيَانَ ﴾

فأخس تعالى أن ذلك ( يَوْمَ هَمْ عَلَى النَّارِ يُمْنَنُونَ ) وَالمُشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعني يحرقون ، ولكن لفظة على تعطى معنىزائداً على مأذ كروه ، ولو كان المراد نفس الحرق . لقيل يومهم في النار يفتنون . ولهذا لما علم هؤلاً. ذلكقال كثير منهم : على بمعنى في ، كما تكون في بمعنى على . والظاهر أن فتنتهم على النار . قيل فتنتهم فيها لهم عنـ د عرضهم عليها ، ووقوفهم عليها فتنة ، وعند دخولهم ، والتعذيب بها فتنة أشد منها ، ومن جعل الفتنة ههنا من الحريق أخذه من قوله تعالى ( ١٠:٨٥ إِنَّ الذِينَ فَتَنَوُوا الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمُؤْمِنِاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُو بُوا ) واستشهد علىذلكأ يضا بهذه اللفظة التي في الذاريات. وحقيقة الامر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه . ولهذا سمى الله الكفر فتنة ، فهم لما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة . ولهذا قال (ذُوقُوا فِيْنَتَكُم ) وكانوقو فهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم . وآخر هذه الفتنة دخول النار والتعذيبها ، ففتنوا أولا بأسبابالدنيا وزينتها . ثم فتنوابارسال الرسلاليهم . ثم فتنوا بمخالفتهم و تكذيبهم . ثم فتنوا بعذاب الدنيا . ثُم فتنوا بعذاب الموت . ثم يفتنون في موقف القيامة . ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها. وذلك من أعظم فتنتهم . ثم الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها

# (۱۸۰) فصل

ثم ذكر سبحانه جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى ، وهو الجنات والعيون، وأنهم (آخِذِونَمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ) من الخير والكرامة وفى ذلك دليل على أمور: منها قبولهم له . ومنها رضاهم به . ومنها وصولهم اليه بلا مانع ولا عائق . ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم . ف كما أخذوا ماأمرهم به فى الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر . أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك . ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك ، وهو احسانهم المتضمن لعبادته وحده لاشريك له ، والقيام بحقوقه ، وحقوق عباده . ثم ذكر ليلهم وأنهم قليل هجوعهم منه

وقدقيل: ان (ما) نافية ، والمعنى ما يهجعون قليلامن الليل . فكيف بالكثير ؟ وهذا ضعيف لوجوه ﴿ أحدها ﴾ أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء ﴿ الثانى ﴾ أن قيام من نام من الليل نصفه أحب الى الله من قيام من قامه كله ﴿ الثالث ﴾ أنه لوكان المراد بذلك احياء الليل جميعه لـكان أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وماقام ليلة حتى الصباح ﴿ الرابع ﴾ أن الله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لافى الليل كله ، فقال ( ٧١ : ٧٩ وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَدْ بِهِ ) ﴿ الخامس ﴾ أنه سبحانه

لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنماأمر وبقيام النصف، أو النقصان منه يأوالزيادة عليه . فذكرله هذه المراتب الثلاثة ي ولميذكر قيامه كله ﴿السادس﴾أ نهصلي الله عليه وسلم لما بلغه عن عثمان بن مظعون أنه لا ينام من الليل بعث اليه ، فجاء فقال « يأعثمان أرغبت عن سنتي ؟ «قال : لا والله يارسول، ولكن سنتك أطلب. قال « فانى أنام وأصلى، وأصوم وأفطر . وأنكح النساء . فاتق الله ياعثمان . فان لأهلك عليك حقاً ، وإن لضيفك عليك حقاً . وإن لنفسك عليك حقا . فَصُمْ وَأَفْطِر. ْوصَلُّ و نَهُمْ (١) » ولما بلغه عن زينب بنت جحشأنها تصلى الليل كله حتى جعلت حبلا بين ساريتين إذا فَتَرَتْ تَعَلَقَتْ به أنكر ذلك وأمر بحله (٢) ﴿ السابع ﴾ أن الله أثني عليهم بأنهم كانت ﴿ تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ النَّهَاجِعِ ﴾ وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة . ولهذا جازاهم عن هذا التجافى \_ الذي سببه قلق القلب واضطرابه حتى يقوم الى الصلاة \_ بقرة الأعين ﴿ الثامن ﴾ أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية \_ لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً - فروي بجير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله (كَانُوا قَلْيُلاَمِنَ اللَّيْلِ مَايَهُ جَمُونَ ) قال : كَانُوا يَصْلُونَ مابين المغرب والعشاء ﴿ التاسع ﴾ أن في هذا التقرير تفكيكاللكلام

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عائشة (٢) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك .

و تقديمالمعمول العامل المنفى عليه ، لانك تجعل قليلا مفعول يهجعون . وهو منفى . والبصريون لايجيزون ذلك وان أجازه الكوفيون . وفصل بعضهم ، فأجازه فى الظرف ، ولم يجزه فى غيره

### ( ۱۸ )فصل

وقیل : مازائدة . وخبر كان ( يَهْجَمُونَ ) و ( قليلا ) منصوب إما على المصدرية . أى هجوعا قليلا · وإما على الظرف . أى زمنا قليلا .

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثـه ، ثم نوم سدسه أحب القيام الحاللة . فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام . فكيف يثنى عليهم بما الأفضل خلافه ؟

وأجيب عن ذلك بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعا . فانه مستيقظ من المغرب إلى العشاء . ومن الفجر الى طلوع الشمس . فيبق مابين العشاء إلى طلوع الفجر . فية ومون نصف ذلك الوقت . فيكون زمن الهجوع أقل من زمن الاستيقاظ وقيل : ماه صدرية ، وهي في موضع رفع بقليل ، أى كانوا قليلا هجوعهم . وهو قول الحسن . وقيل : انهامو صولة بمعنى الذي ، والعائد محذوف . أى قليلا من الليل الوقت الذي يهجعون . وفيه تكلف . وقيل : ما يهجعون بدل اشتمال من الليل متعلق بيهجعون ، ومعمول من الليل قليلا ، ويرد عليه أن من الليل متعلق بيهجعون ، ومعمول من الليل قليلا ، ويرد عليه أن من الليل متعلق بيهجعون ، ومعمول ،

المصدر لا يتقدم عليه . وأجيب عنه أنه منصوب على التفسير ، ومعناه أن يقدر له فعل محذوف ينصبه مفسره هذا المذكور ، وقليلا خبر كان . وتم الكلام بذلك . والمعنى كانوا صنفا أو جنسا قليلا . ثمقال ( مِنَ اللّيْلُ مَا بَهْ جَعُونَ ) وأصحاب هذاالقول يجعلون مانافية ، فيعود الكلام الى نني هجومهم شيئا من الليل . وقد تقدم مافيه ثم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الته عند السحر . فختموا صلاتهم بالاستغفار والتوبة ، فباتوا لربهم سجدا وقياما . ثم تابوااليه واستغفر وه عقيب ذلك . وكان النبي صلى الته عليه وسلم اذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا . وأمره الله سبحانه أن يختم عمره وشرع صلى الته عليه وسلم للتوضى أن يختم وضوءه بالتوبة . فأحسن ماختمت به الأعمال التوبة والاستغفار

ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم الى الخلق مع إخلاصهم لربهم . فجمع لهم بين الاخلاص و الاحسان، ضد (١٠٧) الذين هم يُراء و ن٦ و يمنعون الماعون ) وأكد إخلاصهم في هذا الاحسان بأن مصرفه للسائل وانحروم ، الذي لا يقصد باعطائه الجزاء منه و لا الشكور · و المحروم المتعفف الذي لا يسأل

و تأمل حكمة الرب تعالى فى كونه حرمه بقضائه. وشرع لأصحاب الجدّة اعطاءه، وهو أغنى الأغنياء، وأجود الأجودين. فلم يجمع

عليه بين الحرمان بالقدرو بالشرع ، شرع عطاء دبأمر دو حرمه بقدره ، فلم يجمع عليه حرمانين

# (۱۲) فصل

تُم ذكرهم سبحانه بآياته الأنقية والنفسية ، فقال ( وَفِي آَلْأَرْضَ آيَاتٌ اللهُو قِنِينَ \* وَفِي أَنْفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟) فآيات الارض أنواع كثيرة . منها خلقها وحدوثها بعد عدمها . وشواهد الحدوث والافتقار الىالصانع عليها لاتجحد . فأنها شواهد قائمة بها . ومنها بروز هذاالجانب فيهاعن الماء . مع كون مقتضي الطبيعة أن يكون مغموراً به. ومنها سعتها وكبر خلقها . ومنها تسطيحها . كما قَالَ تَعَالَى (٨٨ : ٢٠ وَإِلَىٰ ٱلْأَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتْ )ولا ينافى ذلك كونها كرية . فهي كرة في الحقيقة . لها سطح يستقر عليه الحيوان . ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مقر الحيوان ومساكنه . وجعلها قراراً . وجعلها مهاداً . وجعلها ذلولا توطأ بالأقدام ، وتضرب بالمعاول . والفئوس . وتحمل على ظهـرها الأبنيـة الثقال . فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. وجعلها بساطاً. وجعلها كفاتا الدُّحياء تضمهم على ظهرها ﴿ والرُّموات تضمهم في بطنها . وطحاها فمدها وبسطها يه ووسعها ودحاها يهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها ، وشق فيها الأنهار ، وجعل فيها السبل

والفجاج. ونبه بجعلها مهاداً وفراشا على حكمته في جعلها ساكنة ـ وذلك آية أخرى إذ لا دعامة تحتها تمسكها . ولا علاقة فوقها . ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تَكَفَّأُ فيه تكفأ السفينة .. فاقتضت العناية الأزلية ، والحكمة الالهية أن وضع عليها رواسي يثبتهامها ، لئلا تميد ، وليستقر علىهاالأنام . وجعلهاذلو لاعلى الحكمة في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد . فيمتنع حفرها وشقها، والبناء فيها، والغرس، والزرع، وبعث النوم عليها، والمشي فيها . ونبه بكونها قرارا على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة والدماثة . فلاتمسك بناء ، ولا يستقر عليها الحيوان ولا ألا جسام الثقيلة . بل جعلها بين الصلابة والدمائة . وأشرف الجواهر عندالانسانالذهب، والفضة أ، والياقوت ، والزمرد . فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها ، وتعطلت المنافع المقصودة منها. وبهذا يعلم أنجواهر الترابأشرف منهذه الجواهروأنفع وأبرك، وإنكانت تلك أعلى وأعز فغلاؤها وعزتها لقلتها . وإلا فالتراب أنفع منها ، وأبرك . وأنفس . وكذلك لم يجعلها شفافة ، فان الجسم الشفاف لايستقر عليه النور . وما كان كذلك لم يقبل السخونة ، فيبقى فى غاية البرد ، فلايستقر عليه الحيوان، ولا يتأتى فيه النبات . وكذلك لم يجعلها صقيلة. براقة ، لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس كما يشاهد مناحتراق القطن ونحوه عندانعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف ـ

فاقتضت حكمته سبحانه أنجعلها كثيفة غبراء ، فصلحت أن تكون. مستقرا للحيوان . والأنام ، والنبات

ولما كان الحيوان الهوائى لايمكنه أن يعيش فى الماء كالحيوان المائى أبرزله جانبها كما تقدم. وجعله على أوفق الهيئات لمصالحه وأنشأ منها طعمامه وقوته . وكذلك خلق منها النوع الانسانى . وأعاده اليها ويخرجه منها

#### (۱۳)فصل

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس، والصفات، والمنافع مع أنها قطع متجاورات ، متلاصقة . فهذه سهلة . وهذه حزنة ، تجاورها و تلاصقها . وهذه طبية تنبت ، و تلاصقها أرض لا تنبت . وهذه تربة ، و تلاصقها رمال . وهذه صلبة ، و يلاصقها و يليها رخوة . وهذه سودا ، ، ويليها أرض بيضا . وهذه حصى كلها ، ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر . وهذه تصلح لنبات كذا وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره . وهذه سبخة مالحة . وهذه بضدها . وهذه ليس فيها جبل ، ولا معلم . وهذه مسجرة بالجبال . وهذه لا تصلح الا على المطر . وهذه لا ينفعها المطر . بل لا تصلح الا على سقى الأنهار . فيمطر الله سبحانه الماء على الرض البعيدة ، و يسوق الماء اليها على وجه الأرض

فلو سألتها من نوَّعها هـذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هـذا

التفريق؟ ومن خصص كل قطعة منها بما خصها به ؟ ومن ألقي عليها رواسيها ، وفتح فيها السبل . وأخرج منها الماءوالمرعى ؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيها ، وقدر فيها أقواتها ، وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ ومنوضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ ومن هيأها مسكناً ومستقراً للأنام ؟ ومن يبـدأ الخلق منها . ثم يعيده اليها ، ثم مخرجه منها ؟ ومن جعلها ذلو لا غير مستصعبة ولا متنعة ؟ ومن وطأ مناكبها ، وذلل مسالكها ، ووسع مخارجها ، وشق أنهارها ، وأنبت أشجارها ، وأخرج ثمارها ؟ ومن صدعها عن النبات ، وأودع فيها جميع الأقوات ? ومن بسطها ، وفرشها ومهدنما وذللها ؛ وطحاها . ودحاها . وجعل ما عليها زينة لها ؟ ومن الذي يمسكها أرب تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم ، أو يخسفها بمن عليها فاذا هي تمور ؟ ومن الذي أنشأ منها النوع الانساني الذي هو أبدع المخلوقات . وأحسن المصنوعات ، بلأنشأمنها آدم ، ونوحاً ، وابراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمدا صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. وأنشأ منها أولياءه ، وأحباءه وعباده الصالحين ؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه ، والأرزاق ؛ والمعادن ، والحيوان ؟ ومن جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة ، فلو زادت على ذلك لضعف تأثرها يحرارة الشمس ونو رالقمر ، فتعطلت المنفعة الواصلة الى الحبوان والنبات بسبب ذلك. ولو زادت فى القرب لاشتدت الحرارة والسخونة \_ كما نشاهده فى الصيف \_ فاحترقت أبدان الحيوان والنبات. وبالجملة فكانت تفوتا هذه الحكمة التي بها انتظام العالم؟ ومن الذى جعل فيها الجنات والحدائق، والعيون؟ ومن الذى جعل باطنها بيوتا للأموات، وظاهرها بيوتا للأحياء؟ ومن الذى يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء، ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها الشمس، فتأخذ فى الحبل، فاذا كان وقت الولادة مخضت للوضع واهترت وأنبت من كل زوج بهيج

فسبحان من جعل السماء كالأب ، والأرض كالأم ، والقطر كالماء الذي ينعقد منه الولد ، فاذا حصل الحب في الارض ، ووقع عليه الماء . أثرت نداوة الطين فيه ، وأعانتها السخونة المختفية في باطن الارض ، فوصلت النداوة والحرارة الى باطن الحبة . فاتسعت الحبة وربت ، وانتفخت ، وانفلقت عنساقين : ساق من فوقها وهو الشجرة . وساق من تحتها وهو العرق . ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لا بيه نسبة اليه . ثم وضع من الاولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة . كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر الى الغاية . وذلك من البركة التي وضعها الله سيحانه في هذه الا م

فيالها من آية تكنى وحدهافى الدلالة على وجود الخالق ، وصفات

كاله وأفعاله ، وعلى صدق رسله فيما أخبروا به عنه ، باخراج من في القبور ليوم البعث والنشور

فتأمل اجتماع هده العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجها وحاجة بعضها إلى بعض وانفعال بعضها عن بعض وتأثيره فيه وتأثره به بحيث لا يمكنه إلاالا تباع ، من التأثر والانفعال ولا يستقل الآخر بالتأثير ، ولا يستغنى عن صاحبه وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة ، مصنوعة ، مربوبة ، مدبرة ، حادثة بعد عدمها ، فقيرة الى موجد غنى عنها ، مؤثر غيير متأثر ، قديم غير حادث ، قيرة الى موجد غنى عنها ، مؤثر غيير متأثر ، قديم غير حادث ، وتحدانيته وربوبيته ، وتشهد بعلمه وحكمته ، وتدعو عباده الى وحدانيته وربوبيته ، وتشهد بعلمه وحكمته ، وتدعو عباده الى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته ، وتحذرهم من بأسه ونقمته ، وتحثهم على المبادرة الى رضوانه وجنته

فانظر إلى الماء والأرض كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما وازدوا جهما أنشأ الرياح ، فحركت الماء وساقته إلى أن قذفته فى عمق الأرض ثم أنشأ لهما حرارة الطيفة سماوية ، وحصل بها الانبات . ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى منها حصل بها الانفتاح وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية . فادخرت إلى وقت قوته وصلابته . فحرارة الربيع للاخراج . وحرارة الصيف للانضاج . هذا وإن الأم واحدة ، والأب واحد . واللقاح واحد

والأولاد فى غاية التباين والتنوع . كما قال تعالى (١٣ : ٤ وفى الأَرْضِ قِطَـعُ مُتُجَاوِرَاتُ وَجَنَاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَتَغْيِلُ اللَّأَرْضِ قِطَـعٌ مُتُجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَتَغْيِلُ صِنْوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضًلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فَيْ الأَكُلِ إِنَّ فَي ذَلِكَ لاَ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَمْقَلُونَ )

فهذا بعض آيات الأرض. ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه التي أوقعها بالامم المكذبين لرسلهم ، المخالفين لامره، وأبقى آثار هم دالة عليهم كَاقَالَ تَعَالَى (٢٩ : ٣٨ وَعَادًا وَ نَمُودَ وَقَدْ تَبَيِّنَ لَـكُمْ مِنْ مَسَا كِنهِمْ ) وقال في قوم لوط ( ٣٧ : ١٣٧ وَإِنْكُمْ لَتُمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ١٣٨ وباللَّيْلِ أَفَـلاَ تَمْقِلُونَ؟) وقال (١٥: ٣٧ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِ قِينَ ٧٤ فَجَمَلُنا عَالِيْهَا سَافِلَهِا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً منْ سيجِّيل ٧٥ إِنْ في ذَلكَ لآياتٍ لِأَمْتُو سُمِينَ ٧٦ وَ إِنَّهَا لَبُسَبِيل مُقِيمٍ ) أى بطريق ثابت لايزول عنحاله ، وقال ( ١٥ : ٧٨ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِنَ ٧٩ فَانتقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبَا مِلْم مُبِين ) أى ديار هاتين الأمتــين لبطريق واضح يمر به السالـكون. وقال تعالى (١٤ : ٥٥ وَسَكَنْتُمْ ۚ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَاهُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كُيْفَ فَمْلْنَـا بهم ) وقال عن قوم عاد ( ٤٦ : ٢٥ فأَصْبِحُوا لأَيْرَى إِلَّا مَسَا كِنْهُمْ ) وقال ( ٢٢ : ٢٦ أَلَمْ يَهْدِيدُ لَهُمْ كُمْ أَهْلُكُمْنَا

من قبلهم من القُرُون يَمْشُونَ في مَسَا كِنهِم ) فأى دلالة أعظم من رجل يخرج وحده ، لاعدة له ولاعدد ، ولا مال . فيدعو الامة العظيمة إلى توحيد الله والايمان به وطاعته . ويحذرهم من بأسه ونقمته ، فتتفق كلمتهم ، أو أكثرهم على تكذيبه ، ومعاداته . فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر ، فيغرق فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر ، فيغرق المكذبين كلهم تارة ، ويخسف بغيرهم الأرض تارة ، ويهلك آخرين بالريح ، وآخرين بالصيحة ، وآخرين بالمسخ ، وآخرين بالصواعق بالحجارة ، وآخرين بالصواعق وآخرين بأنواع العقوبات ، وينجو داعيهم ومن معه . والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا وقوة ، ومنعة وأموالا

فيالك من آيات حق لو اهتدى \* بهن مريد الحق ، كن هوادياً ولكن على تلك القلوب أكنة \* فليست وإن أصغت تجيب المناديا فهلا امتنعوا ـ ان كانوا على الحق وهم أكثرهم عددا ، وأقوى شوكة ـ بقوتهم وعددهم من بأسه وسلطانه ، وهلا اعتصموا من عقوبته ، كما اعتصم من هوأضعف منهم من أتباع الرسل؟

ومن الآيات التي في الارض بما يحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيما أخبرت به ، فبلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم . وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى في الارض ، إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسل ،

حتى كأن أهـل كل قرن يشاهدون مايشاهده الأولون أو نظيره ، كا قال ( ٤١: ٥٣ مَـنُر بهِمْ آياتِناف الآفاقِ وَفَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَدَبَيْنَ لَمَمْ أَنَّهُ الحَقُّ ) وهذه الارادة لا تختص بقرن دون قرن ، بل لابد أن يرى الله سبحانه أهـل كل قرن من الآيات مايبين لهم أنه الله الذي لااله إلاهو ، وأن رسله صادقون ، وآيات الأرض أعظم عاذكر ، وأكثر ، فنبه باليسير منها على الكثير

# ( ﴿ ﴿ ﴾ فصل

ثم قال (وفي أنفُسِكُم أفكر تُبْصِرُونَ ؟) لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره ، وفاطره من قطرة ماه إلى التبصر ، والتفكر في نفسه له فاذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية ، وسطعت له أنوار اليقين ، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب ، وانقشعت عنه ظلمات الجهل وانه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات . وأدلة التوحيد على ربه ناطقات ، شاهدة لمدبره . دالة عليه ، مرشدة اليه ، إذ يجده مكونا من قطرة ماه : لحوما منضدة ، وعظاما مركبة ، وأوصالا متعددة ، مأسورة مشددة بجبال العروق والأعصاب . قد قبطت وشدت ، وجمعت بحلد متين ، مشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلا مابين كبير وصغير ، وشخين ودقيق ، ومستطيل ومستدير ، ومستقيم مابين كبير وصغير ، وشخين ودقيق ، ومستطيل ومستدير ، ومستقيم

ومنحن ، وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقا ، للاتصال والانفصال ، والقبض والبسط ، والمدوالضم ، والصنائع والكتابة وجعل فيه تسعة أبواب : فبابان للسمع ، وبابان للبصر ، وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفس ، وبابان لحروج الفضلات التي يؤذيه احتياسها

وجعل داخل بابى السمع مرا قاتلا. لئلا تلج فيها دابة تخلص الى الدماغ فتؤذيه. وجعل داخـل بابى البصر مالحا، لئـلا تذيب الحرارة الدائمة ماهناك من الشحم. وجعل داخـل باب الطعام والشراب حلواً ليسيغ به ماياً كله ويشربه. فـلا يتنغص به لوكان مرا أو مالحا

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضى، مركبين في أعلى مكان منه . وفى أشرف عضو من أعضائه ، طليعة له . وركبهذا النور فى جزء صغير جدا يبصر به السماء والارض وما بينهما ، وغشاه بسبع طبقات و ألاث رطوبات . بعضها فوق بعض ، حماية له وصيانة وحراسة . وجعل على محله غلقا بمصراعين أعلاو أسفل ، وركب فى ذيل المصراعين أهدا با من الشعر وقاية للعين ، وزينة وجمالا . وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر ، يحجبان العين من العرق النازل ، ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك . وجعل مسبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصا ، ولكل واحد

من الرطوبات مقدارا مخصوصا ، لوزاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة . وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة . ثم أظهر في تلك العدسة صورة السهاء والارض ، والشمس والقمر والنجوم ، والجبال ، والعالم العلوى والسفلي ، مع أساع أطرافه ، و تباعد أقطاره . واقتضت حكمته سبحانه أن جعل السام فيها بياضاوسوادا ، وجعل القوة الباصرة في السواد ، وجعل البياض مستقراً لهاومسكنا ، وزين كلا منهما بالآخر ، وجعل الحدقة مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدم ، والحواجب بالأهداب ، وجعلها سوداء ، إذ لوكانت بيضاء لتفرق النور الباصر ، فضعف الادراك ، فإن السواد يجمع البصر ، و يمنع من تفرق النور الباصر . وخلق سبحانه لتحريك الحدقة و تقليبها أربعا وعشرين عضلة ، لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين

ولما كانت العين كالمرآة ، التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء ، جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق ، من غير تكلف ، لتبق هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات ، ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانا فانها لاتزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات

(١٥) فصل

وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب مايريانه ، فيوصلانه

اليه كما ترياه جعلهما مرآتين للقلب ، يظهر فيهما ماهو مودع فيه من الحب والبغض ، والخير والشر ، والبلادة والفطنة ، والزيغ والاستقامة ، فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب ، وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة ؛ وهي فراسة العين ، وفراسة الأذن ، وفراسة القلب ، وطليعة ورسول ، ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء ، وأبعدها تأثراً بالحر والبرد ، على أن الأذن على صلابتها وغلظها لتتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتها ، وليس ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان ؛ فانها لو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء اللطيفة

# (١٦) فصل

ومن ذلك الأذنان، شقهما تبارك وتعالى فى جانبى الوجه، وأودعهما من الرطوبة مايكون معينا على إدراك السمع وأودعهما القوة السمعية وجعل سبحانه فى هذه الصدفة انحرافات واعوجاجات لتطول المسافة قليلا، فلا يصل الهواء إلا بعدانكسار حدته فلا يصدمها وهلة واحدة في فيؤذيها وأيضا لئلا يفجأها الداخل اليها من الدبيب والحشرات ، بل إذا دخل الى عوجة من تلك الانعطافات وقف هناك، فسهل اخراجه

وكانت العينان فى وسط الوجه والاذنان فى جانبيه ، لأن العينين على الملاحة والزينة والجال ، وهما بمنزلة النور الذى يمشى بين

يدى الانسان، وأما الاذنان فكان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الانسان، وامامه، وعن يمينه، وعن شاله سواء. فتأتى المسموعات الهماعلى نسبة واحدة وخلقت العينان بغطاء، والائذنان بغير غطاء وهذا في غاية الحكمة و اذ لوكان لللائذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت ، فلا يحصل الابعد ارتفاع الغطاء والصوت عرض لاثبات له، فكان يزول قبل كشف الغطاء ، خلاف ماتراه العين، فانه أجسام وأعراض لاتزول فيما بين كشف الغطاء وفتح العين و وجعل سبحانه الائذن عضوا غُضْر وفياً ليس بلحم مسترخ ، ولا عظم صلب ، بل هي بين الصلابة واللين ، فتقبل بلينها ، وتحفظ والسرد ، والشمس والسموم تأثر اللحم وإذ المصلحة في بروزها لتتلقي ماير د عليها من الأصوات والاخبار

# (۱۷)فصل

ومن ذلك الأنف ؛ نصبه سبحانه في وسط الوجه قائمامعتدلا ، في أحسن شكل وأو فقه للمنفعة ، وأو دعه حاسة الشم ، التي يدرك بها الروائح وأنواعها ، وكيفياتها ، ومنافعها ، ومضارها . ويستدل بها على مضار الأغذية والادوية ، ومنافعها . وأيضافانه يستنشق بالمنخرين الهواء البار دالرطب . فيؤديه الى القلب ، فيتروح به ، فيستغنى بذلك عن فتح الفم أبدا . وجعل تجويفه بقدر الحاجة ، فلم يوسعه عن فتح الفم أبدا . وجعل تجويفه بقدر الحاجة ، فلم يوسعه عن

ذلك ، فيدخله هوا، كثير ، ولم يضيقه فلا يدخله من الهوا، ما يكفيه . وجعل ذلك التجويف مستطيلا ، لينحصر فيه الهوا، ، وينكسر برده وحدته قبل أن يصل إلى الدماغ . فلولا ذلك لصدمه بحدته وقوته

والهواء الذي يستنشقه الآنف ينقسم شطرين: شطرا يصعدالي الدماع، وشطرا ينزل الى الرئة، وهو من آلات النطق، فان له اعانة على تقطيع الحروف وكما أن تجويفه جعل لاستنشاق الهواء، فانه جعل مصبا لفضلات الدماغ، تنحدر منه في تلك القصبة، فيخرج، فيستريح الدماغ، ولذلك جعل عليها سترا، ولم يجعلها بارزة فتستقبحها العيون. وجعل فيها تجويفا فانه قد ينسد أحدهما، أو يعرض له آفة تمنعه من الادراك والاستنشاق، فيبق التجويف الثانى نائبا عنه يعمل عمله، كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في العينين

ثم تأمل الهواء الذي يستنشقه الأنف، كيف يدخل أولا من المنخرين، وينكسر برده هناك ثم يصل الى الحلق ، فيعتدل مزاجه هناك . ثم يصل الى الرئة ألطف ما يكون . ثم تبعثه الرئة الى القلب ، فيرو ت عن الحرارة الغريزية التى فيه . ثم ينفذ من القلب الى العروق المتحركة ، ويبلغ الى أقاصى أطراف البدن . ثم اذاسخن في الباطن وخرج عن حد الانتفاع خرج عن تلك الأقاصى الى البدن ، ثم المالرئة ، ثم إلى الحلقوم ، ثم الى المنخرين خارجا ، فيخرج منهما و يعود عوضه هوا ، بارد نافع ، والنفس الواحد من أنفاس العبد إنما يتم بمجموع هذه الامور والقوى ، والافعال . وهو له في اليوم والليلة بمجموع هذه الامور والقوى ، والافعال . وهو له في اليوم والليلة

أربعة وعشرون الف نفس ، لله فى كل نفس عدة نعم ، قد وقفت على القليل منها ، فما ظنك بما وراء التنفس من الإعضاء ، والقوى ، ومنافعها ، وتمام النعمة بها ؟

(۱۸)فصل

وأما الفم فمحل العجائب ، وباب الطعام ، والشراب ، والنفس ، والكلام ، ومسكن اللسان الناطق الذى هو آلة العلوم ، وترجمان القلب ، ورسوله المؤدى عنه .

ولما كان القلب ملك البدن ، ومعدنا للحرارة الغريزية ، فاذا دخل الهواء البارد وصل اليه فاعتدلت حرارته وبقي هنالك ساعة فسخن واحترق ، فاحتاج القلب إلى دفعه و اخراجه . فجعل أحكم الحاكمين اخراجه سببا لحدوث الصوت في الحنجرة ، والحنك ، واللسان ، والشفتين ، والأسنان مقاطع ومخارج مختلفة ، وبسبب اختلافها تميزت الحروف بعضها عن بعض شمأ لهم العبد تركيب تلك الحروف ليؤدى بها عن القلب ما يأمر به

فتأمل الحكمة الباهرة حيث لم يضع سبحانه ذلك النفس المستغنى عنه المحتاج الى دفعه و اخراجه ، بل جعل فيه إذا استغنى عنه منفعة ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح · فان المقصود الأصلى من النفس هو اتبصال الربح البارد الى القلب · فأما اخراج النفس فهو جار مجرى دفع الفضلة الفاسدة . فصرف ذلك سبحانه الى رعاية مصلحة ومنفعة أخرى · وجعله سبباللاصوات والحروف والكلام

ثم انه سبحانه جعل الحناجر مختلفة الأشكال: في الضيق، والسعة، والحشونة، والملاسة ، لتختلف الأصوات باختلافها . فلا يتشابه صورتان . وهذا من أظهر الأدلة . فانهذا الاختلاف ـ الذي بين الصورو الأصوات على كثرتها و تعددها فقلما يشتبه صوتان أوصورتان ـ ليس في الطبيعة ما يقتضيه . وانما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء ، وأحسن كل شيء خلقه ، فتبارك الله رب العالمين ، وأحسن الخالقين - فميز سبحانه بين الأشخاص عما يدركه السمع والبصر

# (۱۹)فصل

وأودع اللسان من المنافع منفعة الكلام ـ وهي أعظمها ـ ومنفعة الذوق والادراك ،وجعله دليلا على اعتدال مزاج القلب وانحرافه ، كما جعله دليلا على استقامته واعوجاجه · فترى الطبيب يستدل بما يبدو للبصر على اللسان من الخشونة ، والملاسة ،والبياض والحرة ، والتشقق وغيره ، على حال القلب والمزاج . وهو دليل قوى على أحوال المعدة والامعاء ، كما يستدل السامع بما يبدو عليه من وصورة الكلام على ما في القلب ، فيدو عليه صحة القلب وفساده معنى وصورة

# (٩٠) فصل

وجعل سبحانه اللسان عضوا لحيا ، لا عظم فيه ولا عصب ، لتسهل حركته . ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكترث بكثرة الحركة سواه . فان أي عضو من الاعضاء اذا حركته كاتحرك اللسان لم يطق ذلك ، ولم يلبث أن يكل ويخلد الى السكون ، الا اللسان . وأيضا فانه من أعدل الاعضاء وألطفها . وهو في الاعضاء بمنزلة رسول الملك ونائبه . فمزاجه من أعدل أمزجة البدن ويحتاج الى قبض وبسط ، وحركة في أقاصي الفم وجوانبه ، فلوكان فيه عظام لم يتهيأ منه ذلك ، ولم يتهيأ منه الكلام التام ولا الذوق التام . فكونه الله كا اقتضاه السبب الفاعلى والغائي . والله أعلم الذوق التام . فكونه الله كا اقتضاه السبب الفاعلى والغائي . والله أعلم

# (۹۱) فصل

وجعل سبحانه على اللسان غلقين: أحدها الاسنان، والثانى الفم. وجعل حركته اختيارية . وجعل على العين غطاء واحدا . ولم يجعل على الاذن غطاء . وذلك لخطر اللسان و شرفه . وخطر حركاته، وكونه فى الفم بمنزلة القلب فى الصدر . وذلك من اللطائف . فان آفة الكلام أكثر من آفة النظر، و آفة النظر أكثر من آفة السمع . فجعل للاكثر آفات طبقين ، وللمتوسط طبقا . وجعل الأقل آفة بلا طبق

# (۹۲) فصل

وجعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة ، والريق يتحلل اليه دائمًا لا يفارقه · وجعله حلواً لا مالحاً كما. العين ، ولا مراً ا كالذي في الأذن ، ولا عفنا كالذي في الأنف ، بل هو أعذب مياه البدن وأحلاها . حكمة بالغة · فإن الطعام والشراب بخالطه ، بل هو الذي يحيل الطعام ويمتزج به امتزاج العجين بالماء . فلو لا أنه حلو لما ألتذ الانسان ، بلولاالحيوان ، بطعام ولاشراب ولاساغه الا على كره وتنغيص . ولما كان كشير من الطعام لا يمكن تحوله الا بعـد طبخه ، جعـل الرب تعـالي له ألة للتقطيع والتفصيل ، وآلة للطحن . فجعل آلة القطع ـ وهي الثنايا وما يليها \_ حادة الرؤس ليسهل لها القطع . وجعل النواجذ ومايليها من الأضراس مسطحة الرؤس ، عريضة ، ليتأتى بها الطحن -و نظمهاأحسن نظام كاللؤلؤ المنظم في سلك ، وجعلهامن الجانب الأعلى والأسفل ، ليتأتى مها القطع والطحن . وجعلها من الجانب الايمن والاً يسر ، اذ ربما كلت احدى الآلتين ، أو تعطلت أو عرض لها عارض. فينتقل الى الآلة الأخرى. وأيضا لوكان العمل على جانب واحد دائما أوشك أن يتعطل ويضعف

و تأمل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم ، و تخرج من خلاله نابتة ، كما ينبت الزرع في الارض ، ولم يكسها سبحانه لحما ،

كسائر العظام سواها، اذ لوكساها اللحم لتعطلت المنفعة المقصودة ولما كأنت العظام محتاجة الى لحم يكسوها ويحفظها، ويتلقى عنها الحرارة والبرد، ويحفظ عليها رطوبتها، لم تكمل مصلحة الحيوان الا بهذه الكسوة . ولما كانت عظام الانسان محتاجة الى ذلك من وجه مستغنية عنه من وجه ، جعلت كسوتها منفصلة عنها وجعلت هي المكتسية العارية لتمام المنفعة بذلك. ولما كانت آلة القطعواًلكسر والطحن لم تنشأ مع الطفلمن أول نشأته ـكسائر عظامه ، لعدم الحاجة اليها \_ عطل عنها وقت استغنائه عنها بالرضاع ، وأعطيها وقت حاجتـه اليها. وفيـه حكمة أخرى ، وهي أنه لو نشأت معه من حين يو لد لا ُضرت بحلمة الشـدي . اذ لا عقل له بحرزه عن عضها، فكانت الائم تمتنع من ارضاعه ومن عجيب أمرها الاتفاق والموالاة التي بينها وبين المعدة ، فأنه يسلم اليهــا الشيء اليابس والصلب فتطحنه ، ثم تسلمه الى اللسان فيعجنه . ثم اللسان يسلمه الى الحلق فيوصله الى المعدة فتنضجه وتطبخه . ثم يرسل اليها منه معلومها المقدر لها. فاذا عجزت عن قطع شيء وطحنه عجزت المعدة عن انضاجه وطبخه . واذا كلت الأسنان كلت المعدة ، واذا ضعفت ضعفت

وهي تصحب الانسان وتخدمه ما لم يرها ، فاذا وقعت عينه

عليها فارقته الأبد (١) وهي سلاح ومنشار، وسكين، وروح، وزينة. وفيها منافع ومصالح غير هذه

# (۹۳) فصل

ثم تأمل حال الشعر ومنبته وسبيه . فان البدن لما كان حارا , رطباً . والحرارة اذا عملت في الرطوبة فلابد أن تثير بخاراً ، وتلك الابخرة تتصاعدمن عمق البدن الى سطحه ، وتريد الانفصال من هناك ، فلابد أن تحدث مساما ومنافذ في ظاهر الجلد . وتلك الأبخرة إما أن تكون رطبة لطيفة ، فحينتذ تنفصل من المسام ولا تحدث شديًا. وأما أن تكون دخانية بايسة غليظة ﴿ فَالْجَلَّدُ حَيِّئُكُ إما أن يكون في نهاية النعومة والنضارة . كجلد الصبيان، أو في غاية البس والقشف، أو يكون معتبدلا، فاذ ذاك لا يتولد فيه الشعر ﴾ لأن البخار اذا شق سطح الجلد وانفصل عاد الجلد في الحال الى اتصاله الا ول ، بسبب كثرة رطوبته ونعومته . مثاله السمك اذا رفع رأسه من الماء انشق له الماء ، فاذا عاد الى الماء عاد الماء الى اتصاله الاول ، وكذلك نشاهد الأشياء الرطبة ـكالنشاء مثلا \_ اذا أغلى فخرج البخار من موضع الغليان عادت الرطوبة الى الموضع الذي خرج منه ذلك البخار فسدته ، فان كان

<sup>(</sup>۱) كائن الشيخ رحمه الله يريد الرؤية التي تكون بخلعها عن موضعها لا التي تكون بالمرآة مثلا

المجلد في غاية اليبس لم يتولد الشعر ، لان الجلد اليابس اذا انتقب بقيت تلك الثقب مفتوحة ليبس الجلد ، فيفرق أجزاء البخار ولا يحتمع بعضه الى بعض . فإن الجلد متوسط بين النعومة والكثافة ، فأنه ينفتح فيه المسام بسبب تلك الا بخرة ولا يعود ينسد بعد خروج البخار ، ولكن لا تبقى المسام شديدة الانفتاح ، وحينئذ يبقى ذلك البخار الدخاني في تلك الثقبة لا يزال يمده بخار آخر يدفعه أولا فأولا الى خارج ، من غير أن ينقطع أصله ، فيبقى بعضه مركوزا في الجلد ، منزلته منزلة أصل النبات ، وبعضه يطلع بعضه مركوزا في الجلد ، منزلة ساق النبات ، وكذلك الشعر ، فمادة الله خارج . منزلته منزلة اليابس ، وسبه هو الحرارة الطبيعية المحرقة لذلك البخار ، والآلة التي بها يتم أمره هي المسام التي المحرقة لذلك البخار ، والآلة التي بها يتم أمره هي المسام التي ارتكن فيها البخار فتلبد هناك فصار شعرا باذن الله تعالى

والغاية التى من أجلها وجد شيئان: أحدهما عام، وهو تنقية البدن من الفضول الدخانية الغليظة. والآخر خاص، وهو إما للزينة، وإما للوقاية

واذا بان أن الشعر انما يتولد مع الحرارة واليبس المعتبدل بقيت ثلاثة أقسام : أحدها حرارة غالبة على اليبس، كالصبيان . الثانى عكسه ، وهو يبس غالب على الحرارة ، كالمشائخ . الثالث حرارة ضعيفة ويبس ضعيف ، كأبدان النساء . فني هذه الأقسام

يقل الشعر · وأما الشباب فان حرارة أبدانهـم ويبسهـم معتـدك فيقوى تولد الشعر فيهم

وفى شعر الرأس منافع ومصالح : منها وقايته عن الحر والبرد والمرض . ومنها الزينة والحسن

والسبب الذي صار به شعر الرأس أكثر من شعر البدن هوأن البخار شأنه أن يصعد من جميع البيدن إلى الدماغ، ومن الدماغ الى فوق وكان هذا الشعر ناميا على الدوام ؛ لأن البخار يتصاعد الى الرأس أبدا ، وهو مادة الشعر ، فبنما الشعر ينمو البخار . وكان فيه تخليص للبدن من تلك المواد و تكثير لوقايته و غطائه

### ( ع ٩ فصل

وأما شعر الحاجبين ففيه \_ مع الحسن والزينة والجمال \_ وقاية العين بما ينحدر من الرأس . وجعل على هذا المقدار لانه لو نقص عنه لزالت منفعة الجمال والوقاية . ولو زاد عليه لغطى العين وأضر بها وحال بينها وبين ماتدركه . وقد ذكر نا منفعة شعر الهدب

ولما كان الأنفع والأصلح أن يكون شعر الهدب قائما منتصباً وأن يكون باقيا على حال واحد فى مقدار واحد ، جعل منبت هذا الشعر فى جرم صلب شبيه بالغضروف، يمتد فى طول الجفن لئلا يطول وينمو . وهذا كما نشاهد النبات الذى ينبت فى الأرض الرخوة اللينة فانه يطول ويزداد ، والذى ينبت فى الأرض

الصخرية الصلبة لاينمو الانموا يسيرا. فكذلك الشعر النابت في الأعضاء اللينة الرطبة،فانه سريع النمو كشعر الرأس والعانة

#### (90) فصل

وأما شعر اللحية ففيه منافع: منها الزينــة، والوقار، والهيبة. ولهــذا لايرى على الصبيان والنسا، من الهيبــة والوقار مايرى على على ذوى اللحى. ومنها التمييز بين الرجال والنساء

فان قيل: لو كان شعر اللحية زينة لكان النساء أولى به من الرجال الحاجة إلى الزينة ، وكان التمييز يحصل بخلو الرجال منه، ولكان أهل الجنة أولى به . وقد ثبت أنهم جرد مرد؟

قيل: الجواب أن النساء لما كن محل الاستمتاع والتقبيل، كان الاحسن والأولى خلوهن عن اللحى أن فان محل الاستمتاع إذا خلاعن الشعر كان أهم . ولهذا المعنى \_ والته أعلم \_ كان أهل الجنة مردا ، ليكمل استمتاع نسائم ـ م به م كما يكمل استمتاع به من وأيضا فائه أكشف لمحاسن الوجوه . فإن الشعر يستر ماتحته من البشرة أن يمس بشرة المرأة . والله أعلم بحكمته في خلقه

# (٩٦) فصل

وأماشعر العانة، والابط، والأنف فمنفعته تنقية البدن من الفضلة، ولهذا إذا أزيل من هذا الموضع وجد البدن خفة ونشاطا. وإذا

وفر وجد ثقلا وكسلا وغما . ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة ي ونتف الابط . وكان حلق العانة أولى من نتفها لصلابة الشعر وتأذى صاحبها بنتفه ، وكان نتف الابط أولى من حلقه لضعف الشعر هناك وشدته وتعجل نباته بالحلق . فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا

#### (٩٧) فصل

وتأمل حكمة الرب تعالى فى كونه أخيلى الكفين والجبهة والأخمصين من الشعر . فان الكفين خلقا حاكمين على الملموسات فلو حصل الشعر فيهما لأخيل بذلك . وخلقا للقبض ، وإلصاق اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به . وأيضا فانهما آلة الأخذ والعطاء ، والأكل . ووجود الشعر فيهما يخل بتمام هذه المنفعة

وأما الاخمصان فيلو نبت الشعر فيهما لأضر بالماشي وأعاقه في المشي كثيرا مما يعلق بشعره مماعلي الأرض و يتعلق شعره بماعليها أيضا . هذا مع أن أكثر الاوتار والاغشية في الكفين مانع من نفوذ الابخرة نيها . وأما الأخصين فان الأبخرة تتصاعد الى علو ، وكل تصاعد كان الشعر أكثر . وأيضا فان كثرة وط. الارض بالأخمصين يصلبهما ويجعل سطحهما أملس لا ينبت شيئا ، كما أن الأرض التي توطأ كثيرا لا تنبت شيئا

وأما الجبهة فلو نبت الشعر عليها لستر محاسنها، واظلم الوجه، وتدلى على العين . وكان يحتاج الى حلقه دائما . ومنع العينين من كال الادراك . والسبب المؤدى لذلك أن الذى تحت عظم الجبهة هو مقدم الدماغ ، وهو بارد رطب ، والبخار لا يتحرك منحرفا الى الجبهة ، بل صاعدا الى فوق

فان قيل: لم نبت شعر الصي على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه من الصغر دونسائر الشعور؟

قيل: لشدة الحاجة الى هذه الشعور الثلاثة أوجدها الله سبحانه معه وهو جنين فى بطن أمه. فان شعر الرأس كالغطاء الواقى له من الآفات. والأهداب والأجفان وقاية للعين

فان قيل: فلم لم تنبت له اللحية الا بعد بلوغه؟

قيل: لأنه عند البلوغ تجتمع الحرارة في بدنه ، وتكون أقوى ماهي ، ولهذا يعرض له في مثل هذا الطور البثرات والدمامل ، وكثرة الاحتلام . واذا كثرت الحرارة كثرت الأبخرة بسبب التحلل ، وزادت على القدر المحتاج اليه في شعر الرأس ، فصرفها أحكم الحاكمين الى نبات اللحية والعانة . وأيضا فان بين أوعية المني وبين اللحية ارتباط : اذالعروق والمجارى متصلة بينهما . فاذا تعطلت أوعية المني و ببست تعطل شعر اللحية ، واذا قلت الرطوبة والحرارة هناك قل شعر اللحية ؛ ولهذا فان الخصيان لا ينبت لهم لحي

فان قيل : فما العلة في الكوسج ؟ قيل : برد مزاجمه ونقصان حرارته .

فان قيل: فما السبب في الصلع؟ قيل: عدم احتباس الأبخرة في موضع الصلع

فان قيل: فيلم كان في مقدم الرأس دون جوانبه ومؤخره؟ قيل: لأن الجزء المقدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ يكون أكثر لينا وتحللا. فتتحلل الفضلات التي يكون منها الشعر: فللا يبق للشعر مادة هناك

فان قيل: فلم لم يحدث في الأصداغ؟ قيل: ان الرطوبة في الأسافل أكثر منهافي الأعالى. وشاهده الأرض العالية و المنخفضة فان قيل: فلم لم تصلع المرأة إلا نادرا، وكان الصلع في الرجال أكثر؟ قيل: لان الإصل أنه يحدث من يبس في الجلد بمنزلة احتراقه ذلك لقوة الحرارة. واما النساء فالرطوبة والبرودة أغلب عليهن. ولهذا فان جلودهن أرطب من جلود الرجال، فلا تجف جلود رؤسهن. فلا يعرض لهن الصلع، ولهذا لا يعرض للصيان، وان عرض للهرأة صلع فذلك في سن يبسها وبلوغها من الكبر عتيا فان قيل: شدة البخارات

فانقيل: فما السبب في شدة سواد الشعر؟ قيل: شدة البخارات الخارجة من البدن واعتدالها، وصحة مادتها كخضرة الزرع

فان قيل: ماسبب الصهوبة؟ قيل: برد المزاج، فتضعف الحرارة عن صبغ الشعر وتسويده

فأن قيل: فماسبب الشقرة والحرة؟ قيل: زيادة الحرارة ، فتصبغ الشعر. ولهذا تجد الشقر أشد حرارة وأكثر حركة وهمة فان قيل: فيا سبب البياض؟ قيل: البياض نوعان: أحدها طبيعى، وهو الشيب. والثانى خارج عن الطبيعة، وهو مايوجد في أواخر الأمراض المجففة بسبب تحال الرطوبات، كما يعرض للنات عند الحفاف

فانقيل: فما سبب الطبيعي؟ قيل: اختلف في ذلك . فقالت طائفة: سببه الاستحالة الى لون البلغم ، بسبب ضعف الحرارة في أبدان الشيوخ وقالت طائفة: سببه أن الغذاء الصائر الى الشعر يصير باردا ، بسبب نقصان الحرارة ، ويكون بطيء الحركة مدة نفوذه الى السام ، وجمعت طائفة بين القولين ، وقالوا: العلة في الأمرين واحدة ، وسببها نقصان الحرارة

فان قيل: فلم اختص الشيب بالانسان من بين سائر الحيوان؟ قيل: لأن لحم الانسان و جلده رخوين، و جلود الحيوانات و لحومها أقوى وأصلب، فلما غلظت مادة الشعر فيها لم يعرض له ما يعرض لشعر الانسان، و لهذا يكون شعرها كلها معها من حين ولادتها، خلاف الانسان، وأيضا فان الانسان يستعمل المطاعم المركة المتنوعة وكذا المشارب، ويتناول أكثر من حاجته. فتجتمع فيه فضلات كثيرة. فتدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن، فما دامت الحرارة قوية فانها تقوى على احراق تلك الفضلات، فيتولد من إحراقها قوية فانها تقوى على احراق تلك الفضلات، فيتولد من إحراقها

الشعر الاسود . فإذا بلغ الشيخوخة ضعفت الحرارة وعجزت عن احراق تلك الفضلات ، فتعمل فيهاعملاضعيفا . وأماسائر الحيوانات فلا تتناول الأغذية المركبة و تتناول منها على قدر الحاجة . فلا يشيب شعرها . كما يشيب شعر الانسان . وأيضا فان في زمن الشيخوخة يكون أقل حرارة وأكثر رطوبة فيتولد البلغم ، واما الحيوانات فاليس غالب علمها

فان قيل: فلم كان شيب الاصداغ في الأكثر مقدما على غيره؟ قيل: لقرب هذا الموضع من مقدم الدماغ، والرطوبة في مقدم الدماغ كثيرة ، لان الموضع مفصل، والمفصل تجتمع فيه الفضلة الكثيرة، فيكثر البرد هناك، فيسرع الشيب

فان قيل: فلم أسرع الشيب فى شعور الخصيان والنساء؟ قيل أما النساء فلبر دمز اجهن فى الاصل. والاجتماع الفضلات الكثيرة فيهن. وآما الخصيان فلتو افر المنى على أبدانهم يصير دمهم غليظا بلغميا ولهذا الايحدث لهم الصلع

فان قيل: فلم كان شعر الابط لايبيض؟ قيل: لقوة حرارةهذا الموضع بسبب قربه من القلب ومسامه كثيرة بلغمية ؛ لانها تتحلل بالعرق الدائم

فان قيل: فلم أبطأ بياض شعر العانة؟ قيل: لأن حركة الجماع تحلل البلغم الذي في مسامه

فان قيل ا: فلم كانت الحيوانات تتبدل شعورهاكل سنة ، بخلاف

الانسان ؟ قيل : لضعف شعورها عن الدوام والبقاء ؛ بخلاف شعر الآدمي

فان قيل: فما سبب الجعودة والسبوطة ؟ قيل: أما الجعودة فمن شدة الحرارة ، أو من التواء المسام ، فالذي من شدة الحرارة فانه تعرض منه الجعودة كما تعرض للشعر عند عرضه على النار . وأما الذي لالتواء المسام فلأن البخار لضعفه لا يقدر أن ينفذ على الاستقامة فيلتوى في المنافذ ، فتحدث الجعودة

فان قيل: فما السبب في طول شعر الميت وأظفاره بعد موته اذا بق مدة ؟ قيل: عنه جوابان: أحدهما أنها لا تطول ، ولكن لما ينقص ماحو لها يظن أنها زادت. الثاني و هو أصوب أن ذلك الطول من الفضلات البخارية التي تتحلل وهلة من الميت ، فيمتدمعها الشعر والظفر فان قيل: فلم كان المريض و وخاصة المحموم ينقص لحمه ويزيد شعره ؟ قيل: ان في المرض تكثر الفضلات ، فتطول الشعور والأظفار بها ، و يثقل الغذاء فيذوب اللحم ، وأما في الصحة فتقل الفضلات نفدت مادة الشعر ، فيبطى المناه المناه المناه الشعر ، فيبطى الفضلات نفدت مادة الشعر ، فيبطى المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الفضلات نفدت مادة الشعر ، فيبطى المناه المناه المناه المناه الشعر ، فيبطى المناه المنا

فان قيل: فما العلة فى انتصاب شعر الحائف والمقرور، حتى يبقى كشعر القنفذ؟ قيل: العلة فيه أن الجلد ينقبض وتجتمع المسام على الشعر وتتضايق عليه فينتصب

فان قيل: فلم انتصب شعر البدن واللحية واللحين؟(١) فان قيل: فلم كانت كثرة الجماع تزيد فى شعر اللحية والجسد و تنقص من شعر الرأس والأجفان؟ قيل: لأن الشعر فيه ما يكون طبيعيامن أول الحلقة . كاللحية وسائر شعر البدن. والأول يكون من قوة الحرارة الأصلية ، والثاني من قوة الحرارة الخارجية ، فلا جرم نقصت بسببه الشعور الأصلية وتوفرت العرضية

فان قيل: فلم كان الشعر في الانسان في الجزء المقدم أكثر منه في المؤخر، وباقى الحيوانات بالعكس؟ قيل لأن الشعر إنما يكون حيث تكون الحرارة قوية، ويكون تحلل الجلد أكثر، وهذا في الانسان في ناحية الصدر والبطن، وأما جلدة الظهر فمتكاثفة. وأما ذوات الاربع ففي الحلف شعورها أكثر ؛ لأن البخار فيها يرقى الى الحلف، وأن تلك المواضع هي التي تتلقى الحر والبرد، فتحتاج الى وقاء أكثر

فأن قيل: فلم كان الرأس بالشعر أحق الأعضاء ونباته أكثر؟ قيل: لأن البخاريتصاعد ويطلب جهة الفوق وهو الرأس ولا تستطل هذا الفصل فأن أمر الشعر من السهات والفضلات وهذا شأنه، فما الظن بغيره من الأجزاء الأصلية؟ فاذا كانت هذه قليلة من كثير من حكمة الرب تعالى فىالشعور ومواضعها ومنافعها

<sup>(</sup>١) سقط جواب هذا السؤال ، ولعله بقية جواب السؤال الذي قبله . فتحرف الكلام عنه الى ماتري . فتأمل

فكيف بحكمته في الرأس ، والقلب ، والكبد ، والصدر ، وغيرها ؟ ولا تضجر من ذلك ، فإن الحلق فيه من الفقه والحمكم نظير ما في الامر . فالرب تعالى حكيم في خلقه وأمره ، ويحب من يفقه عنه ذلك ، ويستدل على كالحكمته ، وعلمه ، ولطفه ، وتدبيره ، فإذا كان الله لم يضع هذه الفضلات في الانسان سدى في الظن بغيرها ؟

# (٩٨)فصل

ونحن نذكر فصلا مختصر ا فى حال الإنسان من مبدئه الى نهايته لنجعله مرآة له ينظر فيها قول خالقه وبارئه (٥١ : ٢١ وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفُلُسِكُمُ أَفُلُسِكُمُ وَنَ ؟ )

لما اقتضى كال الرب تعالى - جل جلاله - وقدر ته التامة ، وعلمه المحيط ، ومشيئته النافذة ، وحكمته البالغة ، تنويع خلقه من المواد المتباينة ، وأنشأهم من الصور المختلفة ، والتباين العظيم بينهم فى المواد والصور والصفات والهيئات والاشكال والطبائع والقوى ، اقتضت حكمته أن أخذ من الارض قبضة من التراب ، ثم ألقى عليها الماء . فصارت مشل الحمأ المسنون ، ثم أرسل عليها الربح فجففها ، حتى صارت صلصالا كالفخار . ثم قدر لها الاعضاء والمنافذ والاوصال والرطوبات ، وصورها فأبدع فى تصويرها ، وأظهرها في أحسن الاشكال ، وفصلها أحسن تفصيل ، مع اتصال

أجزائها ، وهيأ كل جزء منهالماً يراد منه ، وقدره لما خلق له على أبلغ الوجوه،ففصلهافى توصيلها، وأبدع في تصوير هاو تشكيلها ، والملائكة تراها ولاتعرف مايراد منها ، وابليس يطيف بها ، ويقول: لامر ماخلقت. فلما تكامل تصويرها، وتشكيلها ، وتقدر أعضائها وأوصالها وصارت جسدا مصورامشكلاكأنه ينطق إالاأنه لاروح فيه ولا حياة ، أرسل اليه روحه ؛ فنفخ فيه نفخة . وانقلب ذلك الطين لحما ودماوعظاما وعروقاوسمعاوبصرا وشهاولمساوحركةوكلاما فأول شيء بدأ به أن قال « الحمد لله رب العالمين » فقال له خالقه و بار ته ومصوره« يرحمك الله يا آدم » فاستوى جالسا أجمل شي.وأحسنه منظرًا، وأتمه خلقًا ، وأبدعه صورة . فقال الرب تعالى لجميع ملائكته (السَّجُدُوا لا دُمَّ) فبادروا بالسجود، تعظيما وطاعة لامر الواحد المعبود . ثم قال لهم : لنافي هذه القبضة من التراب شرع أبدع مماترون . وجمال باطن أحسن مما تبصرون . فلنزينن باطنه أحسن من زينة ظاهره، ولنجعلنه من أعظم آياتنا ، نعلمهأسماء كل شيء، مالاتحسنه الملائكة . فكان التعليم زينة الباطنوجماله ، وذلك التصوير زينة الظاهر في أكمل شيء وأجمله صورة. ومعنى كل ذلك صنعته تبارك وتعالى في قبضة من تراب. ثم اشتق منه صورة هي مثله في الحسن والجمال ، ليسكن اليها و تقر نفسه ، وليخرج من بينهما من لابحصي عدده من الرجال والنساء سواه

# (٩٩) فصل

تُملَأُ أَرَادَ الله سبحانهأن يذر نسلهما في الارض ويكثره : وضع فيهما حرارة الشهوة ونارالشوق والطلب، وألهم كلا منهما اجتماعه يصاحبه ، فاجتمعا على أمرقد قدر . فاسمع الآن عجائب ماهناك : لما شاء الرب تعالى أن يخرج نسخة هذا الانسان منه أودع جسده حرارة ، وسلط عليه هيجانها ، فصارت شهوة غالبة ، فاذا هاجت حرارة الجسد تحللت الرطوبات من جميع أجزاء الجسد ، وابتدأت نازلة من خلف الدماغ ، في عروق خلف الاذنين الى قفا الظهر ، ثم تخرج الى الـكليتين ثم تجتمع في أوعية المني . بعد أن طبختها نار الشهوة ، وعقدتها حتى صار لها قوام وغلظ ، وقصرتها حتى ابيضت ، وقدر لها مجاري وطرق تنف ذ فيها . ثم اقتضت حكمته سبحانه أن قدر لخروجها أقوىالاسباب المستفرغة لها من خارج ومن داخل . فقيض لهــا صورة حسنها في عين الناظر ، وشوقه اليها ؛ وساق أحدها الى الآخر بسلسلة الشهوة والمحلة ، فحن كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه ، واختــلاطه به ، ليقضى الله أمراً كان مفعولاً . وجعل هذا محل الحرث ، وهذا محل البذر . ليلتقي المـاءان على أمر قد قدر . وقدر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الرطوبة والفضلة عملها، واستخرجها من تحت الشعر والبشر والظفر . لتوافق نسخة الأصل ويكون

الداعي ألى التناسل في غايَّة القوة ، فلا ينقطع النسل . ولهذا لاتجد فى منى الاحتلام من القوة ما فى منى الجماع ؛ وإنمـا هو من فضلة حرارة تذيب الرطوبة ، فتنفذ فيها الطبيعة الى خارج ، من نوع تصور خيال بواسطة الشيطان . كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الرؤيا الصالحة من الله ؛ والحلم منالشيطان ». فان قيل : فهذا اختيار منـكم لقول من قال : إِن المني يخرج من. جميع أجزاء البدن، وهذا وان كان قـد قاله كثير من الناس فقد خالفهم آخرون ، وزعموا أنه فضلة تتولد من الطعام ، وهي من. أعدل الفضلات . ولهذا صلحت أن تـكون مبدأ الانسان ، وهو جميم متشابه الأجزاء في نفسه ، قيل : القول الأول هو الصواب ويدل عليه وجوه : منها عموم اللذة بجميع أجزاء البــدن . ومنهـــا " مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين . ومنها أن المشابهةالكلية تدل على أن البــدن كله أرســل المني ، ولو لاذلك لكانت المشامة. بحسب محلِّ واحد. فدل على أن كل عضو أرسل قسطه و نصيبه. فلما انعقد وصلب ظهرت محاكاته ومشابهته له. ومنها أن الأمر لوكان كمازعمه أصحاب المقالة الثانية : من أن المني جسم واحد متشابه في نفسه لم تتواد منــه الأعضاء المختلفة المتشكلة بالأشكال المختلفة . لأن القوة الواحدة لاتفعل في المادة الواحدة إلافعلا واحداً . فدل على أن المادة فىنفسها ليست متشابهة الأجزاء. ومنها أن المني فضلة الهضم الآخر . وذلك إنما يكون عند نضج الدم في العروق

وكونه مستعدا استعدادا تاما لأن يصير من جوهر الأعضاء و وكذلك عقيب استفراغه من الضعف أكثر مما يحصل من استفراغ أمثاله من الدم. ولذلك يورث الضعف في جوهر الإعضاء الأصلية فدل على أنهمر كبمن أجزاء كل منهما قريب الاستعداد لأن يصير جزءا من عضو ولذلك سماه الله سلالة ، والسلالة فعالة من السل وهو ما يسل من البدن ، كالبخار ، كما سمى أصله سلالة من طين ، لأنه استلها من جميع الأرض ، كما في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض »

قال أصحاب القول الآخر ـ وهم جمهور الأطباء وغيرهم ؛ لوكان الأمركما زعمتم ، وأن المنى يستل من جميع الأعضاء ، لـكان إذا حصل منى الذكر ومنى الأنثى فى الرحم تشكل المولود بشكلهما معا ، ولـكان الرجل لا يلد إلا ذكرا دائما ، لأن المنى قد استل عندكم من جميع أجزائه ، فاذا انعقد وجب أن يكون مثله . وأيضاً فان المرأة تضع من وطء الرجل فى البطن الواحد ذكراً وأنثى ولا يمكن أن يقال ان ذلك بسبب اختلاف أجزاء المنى .

قالوا: ولانسلم عموم اللذة ، لانهاا بماحصلت حال الاندفاق ، بسبب سيلان تلك المادة الحارة جارية على تلك المجارى اللحمية التي لحمها رخوة ، شبيهة باللحم القريب العهد بالاندمال . اذا سال عليه شيء ، وهو معتدل السخونة . ولو كانت اللذة الماحصلت بسبب سيلان تلك

المادة لحصلت قبل الاندفاق. قالوا: وأما احتجاجكم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود فالمشابهة قد تقع فى الظفر والشعر، وليس يخرج منهما شيء. وأيضا فالمولود قد يشبه جداً بعيدا من أجداده كما ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان رجلا سأله ، فقال: ان امرأتى ولدت غلاما أسود. قال «هل لك من ابل ؟ » قال: نعم ، قال «فماألوانها؟ = قال: سود. قال «هل فيها من أورق؟ » قال: نعم ، قال « فأنتى له ذلك ؟ » قال: عسى أن يكون نزعه عرق »

قالوا: ولوكان في المنى من كل عضو أجزاء ، فلا تخلو تلك الاجزاء . إما أن تكون موضوعة في المنى وضعها الواجب ، أو لا تكون كذلك: فان كانت موضوعة وضعها الواجب كان المنى حيوانا صغيرا ، وإن لم تكن كذلك استحالت المشابهة .

قالوا: وأيضافان المنى إماآن يكون مركباعلى تركيب هذه الإعضاء وترتيبها أو لا يكون كذلك . فالاول باطل قطعا: لان المنى رطوبة سيالة فلا تحفظ الوضع . والترتيب وان كانت ثقيلة . فتعين الشانى ، ولابد قطعا أن يحال ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على سبب آخر سوى القوة التى فى المادة ، فانها قوة لاشعور لها ولا ادراك ، ولا تهتدى لهذه التفاصيل التى فى الصورة الإنسانية ، بل هذا التصوير والتشكيل مستند إلى خالق علىم حكيم قد بهرت حكمته العقول ، ودلت آثار صنعته على كال أسمائه وصفاته قد بهرت حكمته العقول ، ودلت آثار صنعته على كال أسمائه وصفاته

وتوحيده. وقداعترف بذلك فاضلا الأطباء ، وهما بقر اطوأ فلاطون وأقرا بأن ذلك مستند الى حكمة الصانع وعنايته ، وأنه لم يصدر الاعن حكيم عليم قدير ، ذكره جالينوس عنهما في كتاب رأى بقراط وأفلاطون ، فأى جهلة الاطباء وزنادقة المتفلسفة والطبائعيين الاكفورا ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلمن حديث حذيفة بن أسيد (١) « إن الله وكل بالرحم ملكا يقول ؛ يارب نطفة ، يارب علقة ، يارب مضغة . فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيقضى الله مايشاء ، ويكتب الملك » وفي لفظ « يقول الملك الذي يخلقها » أى يصورها باذن الله ، أى يصور خلقه في الأرحام كيف شاء الله ، لاإله الاهو العزيز الحكيم

فقال أصحاب القول الأول: نحن أحق بالتنزيه والتوحيد، ومعرفة حكمة الخالق العليم وقدرته وعلمه، وأسعد به منكم. ومن أحال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليق على القوة المصورة، والأسباب الطبيعية، ولم يسندها إلى فاعل مختار عالم بكل شيء، قادر على كل شيء

<sup>(</sup>١)أسيد \_ بفتح الهمز \_ قال في الاصابة : أخرج له مسلم وأصحاب السنن . والحديث في البخاري في باب : واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ، من كتاب بدء الخلق \_ عن أنس بن مالك عن النبي عليلية قال « ان الله وكل في الرحم ملكا ، فيقول : يارب نطفة ، يارب عضفة . فاذا أراد أن يحلقه قال : يارب أذكر إيارب أنثى ؟ يارب شقى أم سعيد ? فما الرزق ؟ فما الاجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه »

لا يكون شيء الاباذنه ومشيئته ، والقوة والطبيعة خلق مسخر من خلقه ، وعبد من جملة عبيده ، ليس لهاتصرف ، ولاحركة ولافعل الا باذن بارئها وخالقها ـ فذلك الذي جهل نفسه وربه ، وعادى الطبيعة والشريعة . والرب تعالى يخلق مايشاء ويختار ، ويصور خلقه في الارحام كيف يشاء ، بأسباب قدرها ، وحكم دبرها . واذا شاءأن يسلب تلك الاسباب قو اهاسلها . واذا شاءأن يقطع مسبباتها عنها قطعها ، واذا شاءأن يهيء لهاأسباباأخرى تقاومها و تعارضها فعل ، فانه الفعال لما يريد . وليس في كون المني مستلا من جميع أجزاء البدن ما يخرج الحو الة على قدر ته ومشيئته وحكمته ، بل ذلك أبلغ في الحكمة و القدرة

وأما قول كم: لو كان المنى مستلا من جميع الأعضاء لكان الولد يتشكل بشكلهما معا ، فقد أجاب الني صلى الله عليه وسلم عمن سأله عن ذلك بما شفى وكنى . فني صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال : بلغ عبدالله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهوفى أرضه يخترف ، فأتاه ، وقال : انى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبى : ما أول أشر اط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أى شيء ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومن أى شيء ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومن أى شيء ينزع إلى اخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أخبر ني بهن أنفا جبريل » فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة « أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب ، وأما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب ، وأما

أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبق ماؤه كان الشبه لها » فقال أشهد أنك رسول الله • فهذا جواب جبريل أمين رب العالمين ، لا جبريل الطبيب. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي عَلَيْتِهِ « اذاعلاما. الرجل ما. المرأة أذكر باذن الله · وإذا علا ما. المرأة ما. الرجل آنث باذن الله » وقيد يتفق الميا آن في الانزال والقدر : وذلك من اندرالاشياء ، فيخلق للولد ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج المرأة . فاذا شاء الله أن يغلب سلالة ماء الرجل على ها. المرأة أو سلالتهاأمر ملك الأرحام بتصويره كذلك. فانذلك لايخل بحكمته ولايخرق عادته . ولوخرقها لم يخل بحكمة أحكم الحاكمين وأما منعكم عموم اللذة فشـبيه بالمكابرة. والمجامع يحد عنـد الانزال شيئًا قد اســـتل من جميع بدُّنه وسمعه وبصره وقواه في قالب الرجم. فيحس كأنه خلع قميصاً كان مشتملا به . ولهذا اقتضت حكمة الرب تعمالي في شرعه وقدره أن أمره بالاغتسال عقب ذلك، لخاف علمه الماء ماتحلل من بدنه من ماء. وإذا اغتسمل وجد نشاطاً وقوة . وكأنه لم ينقص منه شيء . فان رطو بة الماء تخلف على البدن ماحللته تلك الحركة من رطوباته ، وتعمل فيها الحرارة الأصلية عملها . فتمديها القوى التي ضعفت بالانزال وأما التشابه الواقع بين الظفر والشعر في الوالد والمولود ، ولم ينفصل بينهما شيء فما أبردها من شبهة . فأن الظفر والشعر تابعان

للاً عضاء ، والمزاج الذي وقع فيه التشابه ، فاستتبع تشابه الأصل تشابه التبع

وأما شبه المولودبالجد البعيد من أجداده فهو من أقوى الأدلة لنا فى المسألة ، لان ذلك الشبه البعيد لم يزل يتنقل فى الإصلاب حتى استقر فى صورة الولد ، وبها حصل الشبه

وأما قولكم: إن تلك الأجزاء لاتخلو إما ان تكون موضوعة في المنى وضعها الواجب أولا الى آخره ، فجوابكم انكم ان عنيتم انها موضوعة بالقدعة بالفيعل فليس كذلك ، وان أردتم انها موضوعة بالقوة فنعم . وما المانع منه ، ويكون المنى حيواناً صغيرا بل كبيراً بالقوة ؟ وبهذا ظهر الجواب عن قولكم : ان المنى رطوبة سيالة لا تحفظ الوضع والترتيب . وغاية ما يقدر أن ذلك جزء من أجزاء السبب الذي يخلق الله به الولد ، وجزء السبب لا يستقل بالحكم ، فالمستقل بالايجاد مشيئة الله وحده ، والاسباب محال الظهور

#### ( • • ) قصل

فان قيل : فهذا تصريح منكم بأن المرأة لها منى ، وأن منها احد الجزئين اللذين يخلق الله منهما الولد . وقد ظن طائفة من الأطباء أن المرأة لامنى لها .

 وأجابهما عنه باثبات منى المرأة . فنى الصحيح أن أم أسليم رضى الله عنها قالت : بارسول الله . ان الله لايستحى من الحق . هل على المرأة من غسل اذا هى احتلمت 7 قال « نعم . اذا رأت الما ، » . فقالت أم سلمة : أو نحتلم المرأة ؟ فقال « تر بت يداك . فهم يشبهها ولدها؟ » وفيهما عن عائشة رضى الله عنها أن أم سليم رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى فى منامها مايرى الرجل ، هل عليها من غسل ؟ قال « نعم ، اذا ترى فى منامها مايرى الرجل ، هل عليها من غسل ؟ قال « نعم ، اذا رأت الما ، » قالت . فقلت له : افترى المرأة ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وهل يكون الشبه الا من ذلك ؟ فقال رسول ماؤها ما ، الرجل أشبه الولد أخواله . واذا علا ما ، الرجل ما ها أشبه أعمامه »هذا لفظ مسلم . وقد ذكر جالينوس التشنيع على ارسطاليس ، حيث قال : ان المرأة لامنى لها ، فلنحر ر هذه المسئلة طبعاً . كا حررت شرعا فنقول :

منى الذكر من جملة الرطوبات والفضلات التى فى البدن ، وهذا أمر يشترك بين الذكروالاتثى ، منه رأساً يتخلق الولد ، وبواسطته يكون الشبه ، ولولم يكن للمرأة منى لما أشبهها ولدها .

و لايقال: ان الشبه سببه دم الطمث. فانه لا ينعقد مع منى الرجل، ولا يتحد به وقد أجرى الله العادة بأن التو الد لا يكون الابين أصلين يتو لدمن بينهما ثالث. ومنى الرجل وحده لا يتو لدمنه الولد مالم يمازجه

حادة أخرى من الانثي . وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك وقالوا : لابد من وجود مادة بيضاء لزجة للمرأة تصير مادة لبدن الجنين ، ولكن نازعوا : هل فيهاقوة عاقدة ، كما في مني الرجل أم لا؟ وقد أدخل الني صلى الله عليه وسلم هذه المسئلة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، من حديث ثو بان مو لاه، حيث سأله اليهود عن الولد ، فقــال « ماء الرجل أبيض : وما. المرأة أصفر ﴾ فاذا اجتمعا ، فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر باذن الله . واذا علا مني المرأة مني الرجل آنث ماذن الله » نعم لمني الرجل خاصة الغلظ والبياض ، والخروج بدفق ودفع . فان أراد من نفي مني المرأة انتفاء ذلك عنها أصاب ، ومنى المرأة خاصته الرقة ، والصفرة ، والسيلان بغير دفع. فان نفي ذلك عنها أخطأ . وفي كل من الماءين قوة ، فأذا انضم أحدهما الى الآخر اكتسبا قوة ثالثة ، وهي من أسبأب تحكون الجنين، واقتضت حكمة الخلاق العليم سبحانه أنجعل داخل الرحم خشنا كالسفنج، وجعلفيه طلباً للمنيوقبو لا له ، كطلب الأرض الشديدة العطش للماء وقبو لها له . فجعله طالبا حافظاً مشتاقا اليه بالعطش. فلذلك أذا ظفر به ضمه ولم يضيعه بـ بل يشتمل عليه أتم الاشتمال ، وينضم أعظمانضمام ، لئلا يفسده الهواء، فيتولى القوةوالحرارةالتي هناك باذنالله ملك الرحم. فاذا اشتمل على المني ولم يقذف به الى خارج استدار على نفسه وصار كالكرة، وأخذ في الشدة إلى تمام ستة أيام. فاذا اشتد نقط فيــه نقطة الدماغ. وفي اليمين، وهي نقطة الكبد. ثم تتباعد تلك النقط ويظهر بينها خطوط حمراً، إلى تمام ثلاثة أيام أخر ، ثم تنفذالدموية في الجميع بعد ستة أيام أخر ، فيصير ذلك خمسة عشر يوما. ويصير المجموع سبعة وعشرين يوماً . ثم ينفصل الرأس عن المنكسن . والأطراف عن الضلوع ، والبطن عن الجنب بن . وذلك في تسعة أيام ، فتصيرستة وثلاثين يوما . ثم يتمهذا التمييز بحيث يظهر للحس ظهورا بينا في تمام أربعة أيام . فيصير المجموع أربعين يوما تجمع خلقه . وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته « إنأحدكم بجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما »واكتني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإجمال عن التفصيل . وهذا يقتضي أن الله قد جمع فيها خلقها جمعاخفياً ، وذلك الخلق في ظهور خني على التدريج ، ثم يكون مضغة أربعـين يوماً أخرى ، وذلك التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلىأن يظهر للحس ظهوراً لاخفا. به كله، والروح لم تتعلق به بعد ، فأنها إنما تتعلق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين بوماً ، كما أخبر بهالصادق . وذلك ممالاسبيل إلى معرفته إلا بالوجي ، إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه . فلذلك حار فضلاء الأطباء وأذكاء الفلاسفة في ذلك . وقالوا : إن هذا بما لاسبيل إلى معرفته إلا يحسب الظن البعيد. قال من وقف على نهايات كلامهم فى ذلك دأب فيه حتى كل، وهو صاحب الطب الكبير، فذكر مناسبات خيالية ثم قال: وحقيقة العلم فيه عند الله تعالى، لامطمع لاحد من الحلق فى الوقوف عليه

قلت: قدأوقفنا عليه الصادق المصدوق عليه الذى لا ينطق عن الهوى بما ثبت فى الصحيحين « إن خلق أحد كم مجمع فى بطن أمه أربدين يوماً . ثم يكون مضغة مشل ذلك ، ثم يكون مضغة مشل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ، فينفخ فيه الروح . ويؤمر بأربع : يكتب رزقه وأجله ، وعمله ، وشقى أوسعيد »

## ( ۱ • ۱ ) فصل

ورأيت لبعض الأطباء كلاما ذكر فيهسبب تفاوت زمن الولادة فأذكره وأذكر مافيه:

قال: إذا تم خلق الجنين فى مدة معينة فانها إذا زاد عليها مثلها تحرك الجنين. فاذا انضاف إلى المجموع مشلاه انفصل الجنين. قاذا تم خلقه فى ثلاثين يوما ، فاذا صار له ستون يوماتحرك، فاذا انضاف إلى الستين مثلاها ، صارت مائة وثمانين يوما وهى ستة أشهر ، وهى مدة ينفصل لها الحمل. وإذا تم خلقه فى خمسة وثلاثين يوما تحرك لسبعين ، وانفصل لسبعة أشهر ، وإذا تم خلقه لاربعين تحرك لثمانين ، وانفصل لثمانية أشهر . وإذا تم لحسة وأربعين تحرك لتسعين ، وانفصل لثمانية أشهر . وإذا تم لحسة وأربعين تحرك لتسعين . وانفصل لتسعة أشهر . وعلى هذا الحساب أبدا

وهذا الذي ذكره هذا القائل يقتضي حركة الجنين قبل الأربعين الثالثة ، وهذا خطأ قطعا . فان الروح الما تتعلق به بعد الأربعين الثالثة ، وحينئذ يتحرك ، فلا تثبت له حركة قبل مائة وعشرين يوما ، وما يقدر من حركة قبل ذلك فليست حركة ذا تية اختيارية ، يل لعلها حركة عارضة بسبب الأغشية والرطوبات . وماذكره من الحساب لا يقوم عليه دليل ولا تجربة مطردة ، فريما زاد على ذلك أو نقص منه ، ولكن الذي نقطع به أن الروح لا تتعلق به إلا بعد الأربعين الثالثة ، وما يقدر من حركة قبل ذلك أن صحت لم تكن بسبب الروح . والله أعلم

## (۱۰۲) فصل

وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنهاستة أشهر وقال تعالى (٤٦: ١٥ وَ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَا تُونَ شَهْرًا ) وقال تعالى (٢٣٣٠ وَالْوَالِدَاتُ يُرُ ضَعِنَ أُو لاَدَهُنَ حَوْلَيَن كَامِلَيْن لِمَن أَرَادَ أَن يُسِمَ الرَّضاعة ) وقال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحمل ، فرأيت امرأة واحدة ولدت في مائة وأربع و ثمانين ليلة . وزعم صاحب الشفاء أنه شاهد ذلك ، وأما أكثره فقال في الشفاء: بلغني من حيث و ثقت أن امرأة وضعت بعد الرابع من رأس الحمل ولداً قد نبت أسنانه وعاش .

(۱۰۳) فصل

فان قيل : فماسبب الاذكار والايناث؟ قيل : الذي نختار وأنسبه مشيئة الرب الفاعل باختياره ، وليس بسبب طبيعي، وكل ماذكر أصحاب الطبائع من الأسباب فمنتقض مثل حزارة الرجل ورطوبته، قالوا: و فساد المزاج أيضايو جب إيلاد الاناث ، واستقامته توجب الاذكار . وهذا تخليط وهذيان . فليس للاذكار والايناث إلا قول الله لملك الأرحام ، وقد استأذن «يارب ذكر ، يارب أنتى ، يارب شقى أم سعيد . في الرزق ، في الأجل ؟ » والاذكار والايناث قرين السعادة ، والشقاوة ، والرزق ، والأجل

فان قيل: فتلك أيضاً بأسباب؟ قلنا: نعم، ولكن باسباب بعد الولادة. ولا سبب اللذكار والايناث قبل الولادة

فان قبل ؛ فما تصنعون عديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه أن يهوديا سأل الني صلى الله عليه وسلم عن الولد . فقال ؛ « ما الرجل أبيض ، وما المرأة أصفر ، فاذا اجتمعا ؛ فعلامني الرجل منى المرأة أذكر باذن الله ، وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنث باذن الله » فقال اليهودي ؛ صدقت ، وانك لني . قيل : هذا الحديث تفرد به مسلم في صحيحه ، وقد تكلم فيه بعضهم ، وقال ؛ الظاهر أن الحديث وهم فيه بعض الرواة ، وانما كان السؤال عن الشبه وهو الذي سأل عنه عدالله بن سلام في الحديث المتفق على صحته

فأجابه بسبق الماء . فان الشبه يكون للسابق . فلعل بعض الرواة انقلب عليمه شبه الولد بالمرأة بكونه أنثى . وشبهه بالوالد بكونه ذكراً ، لا سيما والشبه التام إنما هو بذلك

وقالت طائفة : الحديث صحيح لامطعن في سنده . ولا منافاة بينه وبين حديث عبد الله بن سلام. وليست الواقعة واحدة ، مل هما قضيتان . ورواية كل منهما غير رواية الآخري . وفي حديث تُو بِانْ قَضْيَةُ ضَبِطَتُ وَحَفَظْتَ . قَالَ ثُو بَانَ : كَنْتَ قَائُماً عَنْدُرُ سُو لَاللَّهُ صلى الله عليه و سلم، فجاء حبر من أحبار اليهو د، فقال: السلام عليك يامحمد فدفعته دفعة كاديصرع منها فقال لم تدفعني؟فقلت: ألا تقول يارسول الله ؟ فقال اليهو دي: إنماندعو و باسمه الذي سياه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم «إن اسمى محمداً الذي سياني به أهلي » فقال البهو دى: جئت أسألك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أينفعك شيء ان حدثتك؟ » قال: أسمع بأذني . فنكترسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرضغير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هم في الظُّلَمَةُ دُونَ الْجُسِرِ » قال: فمن أول الناس إجازة ؟ قال « فقرا. المهاجرين» قال اليهودي : فما تحقتهم حتى يدخلوا الجنة؟ قال « زيادة كبد الحوت » قال : فما غذاؤهم على أثرها؟ قال « ينحرلهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال « من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن

شيء لايعلمه أحـد إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال « أينفمك إن حدثتك ؟ » قال أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد . قال «ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعاً ، فعلا منيُّ الرجل منى المرأة أذ كر بأذن الله . وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنث باذن الله، قال اليهودي:لقد صدقت ، وإنكالنبي. ثم انصرف، فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد سألني هذا الذي سألني عنه ومالى علم به ، حتى أتاني بهالله » وأما حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، فني صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه. فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ماأول أشر اط الساعة ؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شي. ينزع الولد إلى أبيه ، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خبرنى آنفا جبريل» فقال عبدالله ذاك عدو اليهودمن الملائكة فقال «أما أولأشراط الساعة فنارتحشر الناسمن المشرق الى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الوالد فان الرجل إذا غشي المرأة فسيقها ماؤه كان الشبه له . وإذا سبقت كانالشبه لهــا » قال أشهد أنك رسول الله . وذكر الحدث

فتضمن الحديثان أمرين ترتب عليهـما الاثران معا، وأيهـما

انفرد ترتب عليه أثره . فاذا سبق ما. الرجل وعلا أذكر ، وكان الشبه له . وإن سبق ماء المرأة وعلا آنث ؛ وكان الشبه لها . وإن سبق ماء المرأة وعلا ماء الرجل أذكر . وكان الشبه لها. ومع هذا كُلُّهُ فَهَـذَا جَزَّءَ سَبِّبُ لَيْسَ بَمُوجِبٍ . والسَّبِ المُوجِبِ مَشْيئَةُ اللَّهُ فقد يسبب بضدالسبب، وقد يرتب عليه ضد مقتضاه و لايكون في ذلك مخالفة لحـكمته ، كما لا يكون تعجيزا القدرته . وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله م أذكر وآنث بإذن الله » وقد قال تعالى ( ٤٩ : ٤٩ للهِ مَلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَاءِ بَهَبُ لِمَنْ يَشَاءِ إِنَاثَاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءَ الذُّ كُورَ ٥٠ أُويزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْوَلُ مَنْ يَشَاهُ عَقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) فأخبر سبحانه أن ذلك عائد إلى مشيئته وأنه قديهبالذكورفقط، والإناث فقط. وقديجمع للوالدين بينالنوعينمعاً ، وقد يخليهما عنهما معا ، وأنذلك كما هو راجع إلى مشيئته فهو متعلق بعلمه وقدرته . وقدوهب الله آدم الذكو ر والإناث، وإسرائيل الذكوردونالاناث. ومحمداً عَلَيْتُهُ الإناث دون الذكور ، سوى ولده إبراهيم (١) وقال سلمان عليه السلام « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة : تأتى كل امرأة بغلام يقاتل

<sup>(</sup>١) قدولدللنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة من الذكور القاسم وهو أول أولاده ، وبه كان يكنى وعبد الله والطيب والطاهر . وقيل : إن الطيب والطاهر لقبا عبد الله . وولدله من جاريته مارية إبر اهيم . وكلهم ما توا أطفالا

فى سبيل الله فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ، جاءت بشق ولد » قال النبي صلى الله عليه « والذي نفسي بيده لو قال إنشاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » فدل على أنجرد الوطء ليس بسبب تام وإن كان له مدخل في السبية ، وأن السبب التام مشيئة الله وحده . فهو رب الاسباب المتصرف فيها كيف شاء . با عطائها السببية إذا شاء ، ومنعها إياها إذا شاء ، وترتيب ضد مقتضاها عليها إذا شاء . والاسباب هي مجاري الشرع والقدر ، فعليها بجري أمر الله الكوني والديني

رقيقة : منهااللحم والدم » فقام اليهو دى فقال : هكذا يقول من قبلك.

## ( ﴿ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا الل

فان قيل : قد ذ كرتم أن تعلق الروح بالجنين إنمــا يكون بعد الأربعين الثالثة ، وإن خلق الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك . وبينتم أن كلام الأطباء لايناقض ماأخبر به الوحي من ذلك . فما تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في صحيحه عن ألني صلى الله عليه وسلم قال « يدخل الملك في النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ، أوخمس وأربعين ليلة ، فيقول : أي رب أشقى أم سعيد؟ فيكتبان ، فيقول : أي رب ، ذكر أو أنَّى ؟ فيكتبان ، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ، ثم يطوى الصحيفة ، فلا يزاد فيها ولاينقص » قيل تتلقاه بالقبول والتصديق وترك التحريف . ولاينافي ماذكرناه . إذ غاية مافيه أن التقدير وقع بعد الاربعين الأولى وحديث ابن مسعود يدل علىأنه وقع بعد الأربعين الثالثة. وكلاهما حق قالهالصادق صلى الله عليهو سلم. وهذا تقدير بعد تقدير. فالأول تقدير عندانتقال النطفة الى أول أطوار التخليقالتيهي أول مراتب الانسان . وأماقبل ذلك فلم يتعلق بها التخليق . والتقدير الثاني تقدير عند كمال خلقه و نفخ الروح . فذلك تقدير عند أول خلقه وتصويره . وهذا تقدير عندتمام خلقه وتصويره . وهذا أحسن من

جواب من قال: إن المراد بهذه الأربعين التي فى حديث حذيفة الأربعين الثالثة ، وهذا بعيد جداً من لفظ الحديث ، ولفظه يأباه كل الاباء . فتأمله

فان قيل : فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في صحيح مسلم عن عامرً بن واثلة ، أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : " الشقى منشقى في بطن أمه ، والسعيد منوعظ بغيره » فأتي رجلا دن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفارى . فحدثه بذلك من قول ابن مسعود . وقال له : وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا مر بالنطفة ثنتانوأربعون ليلة بعث الله الميا ملكا فصورها: وخلق سمعهاو بصرهاو جلدهاو لحمهاو عظامها، تُم قال: ياربأذ كراً أم أنثى؟ فيقضى ربكمايشاء، ويكتبالملك بالصحيفة في يده فلا نزيد على أمره ولاينقص » وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنى هاتين يقول « ان النطفه تقع في الرحمأر بعين ليلة ، ثم يتسور عليهاا لملك الذي مخلقها . فيقول : يارب أذكر أم أنثى ؟ أسوى أم غير سوى؟ فيجعله الله سويا أو غيرسوى ، شميقول : يارب مارزقه ؟ وما أجله ؟ وماخلقه ؟ ثم يجعله الله عز وجل شقياً أوسعيداً » وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا ﴿ أَنْ مَلَكُمْ مُوكُلًا بِالرَّحْمُ إِذَارَادُ اللَّهُأَنَّ يخلق شيئاً بإذن الله لِلضع وأربعين ليلة » ثمم ذكرنحوه ·

قبل : نتلقاها أيضاً بالتصديق ، والقبول ، و تر كالتحريف . وهذا يوافق ماأجمع عليه الأطباء أن مبدأ التخليق والتصوير بعدالار بعين فان قيل : فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود : وهو صريح في « أن النطفة أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين علقة ، تُم أربعين مضغة » ومعلوم أن العلقةو المضغة لاصورة فيهما . ولا جلد ولا لحم ولا عظم . وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا وبين قول الأطباء. فان قول الني صلى الله عليه و سلم معصوم. وقو لهم عرضة للخطأ ، ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث حذيفة المتقدم؟ قيل: لاتنافي بين الحديثين بحمد الله ، وكلاهما خارج من مشكَّاة صادقة معصومة . وقد ظنطائفة أنالتصوير فيحديث حذيفة إنمـا هو بعد الأربعين الثالثة . قالوا : وأكثرمافيه التعقيب بالفاء . وتعقيب كل شيء بحسبه . وقد قال تعالى (أَكُمْ تُرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزُ لَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَتُصُدِيحُ أَلا رض مُخضَر أَةً ) بل قدقال تعالى ( ٢٣ : ١٤ فَخَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَهُ ۗ فَخَلَقَنَا العَلَقَةَ مُضْغُةً فَخَلَقْنَا المضغة عظاماً فكسو ناالعظام لمنا وهذا تعقيب بحسبما يصلح له الحل ، ولا يلزم أن يكون الثاني عقيب الأول ، تعقيب اتصال وظنت طائفةأخرى أن التصوير والتخليق في حديث حذيفة فى التقدير والعلم . والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجى. والصواب يدل على أن الحد مادل عليه الحديث، من أن ذلك فى الاربعين الثانية ، ولكن هنا تصويران : أحدهما تصوير خى لايظهر وهو تصوير تقديرى ، كما تصور حين تفصل الثوب ، أو تنجر الباب ، مواضع القطع والتفصيل . فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل ، وكذلك كل من يضع صورة فى مادة لاسيما مثل هذه الصورة ، ينشى وفيها التصوير والتخليق على التدريج شيئاً بعد شى ، لاوهلة واحدة ، كما يشاهد بالعيان فى التخليق الظاهر فى البيضة

فهمنا أربع مراتب: أحدها تصوير وتخليق علمي ، لم يخرج الى الخارج. الثانية مبدأ تصوير خنى يعجز الحس عن ادراكه .الثالثة تصوير يناله الحس ولكنه لم يتم بعد الرابعة تمام التصوير الذي ليس

بعده الانفخ الروح

فالمرتبة الأولى علمية ، والثلاث الأخر خارحية عينية . وهذا التصوير بعد التصوير نظير التقدير بعد التقدير .فالرب تعالى قدر مقادير الخلائق تقدير اعاما قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة ، وهنا كتب السعادة والشقاوة والاعمال والارزاق والآجال ﴿ الثانى ﴾ تقدير بعد هذا وهو أخص منه ، وهو التقدير الواقع عند القبضتين ، حين قبض تبارك و تعالى أهل السعادة بيمينه وقال «هؤ لاء للجنة ، و بعمل أهل الجنة يعملون » وقبض أهل الشقاوة باليدالأخرى وقال «هؤ لاءللنار، و بعمل أهل النار يعملون »

﴿ التَّالَثُ ﴾ تقدير بعد هذا ، وهو أخص منه عندما يمنى به ، كما فى حديث حذيفة بن أسيد المذكور ﴿ الرابع ﴾ تقدير آخر بعد هذا وهو عند ما يتم خلقه و ينفخ فيه الروح ، كما صرح به الحديث الذى قبله . وهذا يدل على سعة علم الرب تبارك و تعالى ، واحاطته بالكليات والجزئيات ، وكذلك التصوير الثانى مطابق للتصوير العلمي ، والثالث مطابق للثانى ، والرابع مطابق للثالث . وهذا مما يدل على كمال قدرة الرب تعالى . ومطابقة المقدور للمعلوم ، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين .

ونظير هذاالتقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات، ثم كتابة ما يكون من العام إلى العام في ليلة القدر، وكل مرتبة من هذه المراتب تفصيل لما قبله وتنوع، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضاً ، ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه ، وإنما يخبر بما لا يستقل الحس والعقل با دراكه ، لا بما يخالف الحس والعقل ، وإنما يعرفه الناس ويستقنون بإ دراكه على أمر عيني يتعلق به الإيمان ، أو على حكم شرعي يتعلق به التكليف ، والله أعلم الريمان ، أو على حكم شرعي يتعلق به التكليف . والله أعلم

### (٥٠١)فصل

فان قيل: أى عضو ينخلق أولا قبل سائر الأعضاء ؟ قيل: اختلف فى ذلك على أربعة أقوال( أحدهما ) أنهالقلب ، وهوقول الا كترين ( والثانى ) أنه الدماغ والعينان ، وهو قول بقراط (والثالث) الكبد، وهوقول محمد بن زكريا (والرابع)أنه السرة وهو قول جماعة من الأطباء

قال أصحاب القلب: لاشك أن فى المنى قوة روحية ، بسبب تلك القوة سعد أن يكون إنساناً ، وحاجته إلى الروح الذى هو مادة القوى أشد ، فلا بد أن يكون لذلك الروح مجمع خاص ، منه تنبعث إلى سائر الأعضاء ، فالجوهر الروحى أول شى ، ينبعث من المنى و يحتمع فى هوضع واحد ، و يحيط به ما يتصل إليه ذلك الجوهر الروحى من جميع الجوانب ، فيجب أن يكون مجمعها هو الوسط ، وسائر الإجزاء يحيط به ، وذلك الوسط هو القلب

قالوا: ولأن تمام البدن موقوف على الحرارة الغريزية التي بها البدن ، ولا بد أن يتقدم على ذلك العضو ُ الذي منه القوةالغريزية التي بها ينمو، وهو القلب

قالوا: ولائن أفعال القوى إنما تتم بالروح: وهي لابد لهامن متعلق تتعلق به ، ولا بد أن يتقدم متعلقها عليها وهو القلب قالوا: وهذا هو الائليقوالائسب بحكمة الرب تعالى فان القلب ملك ، والاعضاء جنود له وخدم ، فاذا صلح القلب صلحت جنوده وإذا فسد فسدت ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى مايرشد إلى ذلك فقال « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب في أولى هذه المضغة بأن تكون متقدمة في وجودها على سائر

الأعضاء . وسائرها تبع لها فى الوجود ،كما هى تبع لها فى الصلاح والفساد

قالوا: وقد شاهد أصحاب التشريح فى المنى عند انعقاده نطفة في وسطه

قال أصحاب الدماغ: شاهدنا الفراخ في البيض أول ما يتكون منها رأسها ، وسنة الله في بروز الجنين أول ما يبدومنه إلى الوجو درأسه قال أصحاب الكبد: لما كان المني محتاجا إلى قوة مغذية تزيد في جوهره حتى يصير بحيث يمكن أن تكون الأعضاء فيها كان أول الأعضاء وأسبقها إليه ، وهو محل القوة المغذية وهو الكبد

قال أصحاب السرة : حاجة الجنين إلى جذبالغذا. أشد منحاجته إلى الأقوات وادراكه ، ومن السرة يجذب الغذا.

وأولى هذه الأقوال القول الأول ـ فان القلب ومنزلته وشرفه ومحله الذى وضعه الله به يقتضى أنه المبدوء به قبل سائر الأعضاء المتقدم عليها بالوجود. والله أعلم

### (۲۰۱)فصل

فانقيل: الجنينقبل نفخ الروح فيه، هل كان فيه حركة واحساس أم لا؟ قيل كان فيمه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالارادة، فلمانفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه

فان قبل : قد ثبت أن الولد يتخلق من ماء الأبوين ، فهل يتماز جان ونختلطان حتى يصيرا ما. واحدا، أو يكون أحدهماهو المادة والآخر بمنزلة الأنفحة التي تعقده ؟ قيل هو موضع اختلف فيهأر بابالطبيعة فقالت طائفة منهم: مني الأب لايكون جزءاً من الجنين:وإنمــاهو مادة الروح الساري في الأعضاء ، وأجزاء البدن كلها من مني الأم. ومنهم من قال بل هو ينعقد من مني الأنثي ثم يتحلل ويفسد قالوا: ولهذا كان الولد جزءا من أمه . ولهذا جاءت الشريعة

لتبعيته لها في الحرية والرق

قالوا : ولهـذا لو نزى فحل رجل على جارية آخر فأولدها فالولد لمالك الآم دون مالك الفحان لأنه تكون من أجز الما وأحشائها ولحمها ودمها. وماء الأب عنزلة الماء الذي يسق الأرض

قالوا ؛ والحس يشهد أن الأجزاء التي في المولود من أمه أضعاف أضعاف الأجزاء التي فيه من أبيه . فثبت أن تكوينه من مني الأم ودم الطمث : ومني الأب عاقد له كالأنفحة

ونازعهم الجمهور وقالوا: إنه يتكون من مني الرجل والأُ نثي تم لهم قو لان : أحدهما أن يكون من مني الذكر أعضاؤه وأجز اؤه، ومن مني الأثثى صورته والثاني أنالا عضاء والاجزاء والصورة تكونت منجموع الماءين ، وأنهما امتزجا واختلطا وصاراما. واحدا وهذا هو الصواب؛ لا أننا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب، وتاره إلى إلاّ م . والله أعلم

وقددل على هذا قوله تعالى (١٣:٤٩ يأيّم النّاس إنّا خَلَقْناكم من خَكْرُواْ نَى والأصلهو الذكر ، فهنه البذر ، ومنه السق والأتى وعاء ومستودع لولده ، تربيه فى بطنها كاتربيه فى حجرها ولهذاكان الولد للأب حكم ونسبا . وأما تبعيته للأم فى الحرية والرق فلأنه إنما تكون وصار ولدا فى بطنها ، وغذته بلبانها ، مع الجزء الذى فيه منها ، وكان الاب أحق بنسبه و تعصيبه ، لانه أصله ومادته و نسخته ، وكان أشر فهما دينا أولى به تغليبا لدين الله وشرعه

فَانَ قَيلَ : فَهٰلاطردتُم هَذَا وَقَلْتُم : لَو سَقَطَ بِذَر رَجَلَ فَى أَرْضَ آخر يكونَ الزرع لصاحب الارض دونَمالك البذر ؟

قيل: الفرق بينهماأن البذر مال متقوم فى أرض آخر، فهو لمالكه، وعليه أجرة الارض، أو هو بينهما، بخلاف المنى. فانه ليس بمال، ولهذا نهى الشارع فيه عن المعاوضة، واتفق الفقها، على أن الفحل لونزا على رَمْكة، كان الولد لصاحب الرمكة

## (\•\) فصل

فان قيل: فهل يتكون الجنين من ماين وواطئين؟ قيل: هذه مسئلة شرعية كونية ، والشرع فيها تابع للتكوين ، وقد اختلف فيها شرعا وقدرا ، فمنعت ذلك طائفة وأبته كل الاباء ، وقالت : الماهإذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضام ، بحيث لا يبتى فيه مقدار رسم رأس ابرة الا انسد ، فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثان ، لامن الواطى ، ولا من غيره

قالوا: وبهذاأجرى الله العادة: أن الولدلا يكون الالأبواحد، كما لاتكون الأم الا واحدة. وهذا هو مذهب الشافعي وقالت طائفة: بل يتخلق من ما ين فأكثر فالوا: وانضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني فان الرحم أشوق شيء وأقبله للمني

قالوا: ومثال ذلك كمثال المعدة ، فان الطعام إذا استقر فيها انضمت عليه غاية الانضمام ، فاذا وردعليها طعام فوقه انفتحت له ، لشوقها اليه

قالوا: وقد شهد بهدا القائف بين يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فى ولد ادعاه اثنان ، فنظر اليهما واليه ، وقال : ماأر اهماالا اشتركا فيه . فوافقه عمر وألحقه بهما ، ووافقه على ذلك الامام أحمد ، ومالك رضى الله عنهما

قالوا: والحسيشهد بذلك ، كما ترى فى جراء الكلبة والسنور ، تأتى بها مختلفة الالوان لتعدد آبائها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايسقى ماه وزرع غيره (١) » يريد وطء الحامل من غير الواطى . قال الامام أحمد : الوطء يزيد في سمع الولد وبصره ، هذا بعد انعقاده

وعلى هذا مسئلة فقيهة ، وهي : لوأحبل جارية غيره بنكاح أوزنى

<sup>(</sup>۱) روى احمدوابو داودوالترمذي عن رويفع بن ثابت ان النبي وَيُتَطِيِّكُونِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالَّالِمُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُوالِمُ

ثم ملكها ، هل تصير أم ولد ؟ فيها أربعية أقوال ، وهي روايات عن الامام أحمـد : أحـدها لاتصير أم ولد ؛ لأنها لم تعلق بالولد في ملكه . والشَّاني تصير أمولد ، لأنها وضعت في ملكه · والثَّالث إن وضعت في ملكه صارت أمولد ، وان وضعت قبل أن يملكها لم تصر ؛ لأن الوضع والاحبال كان فيغير ملكه . والرابع إنوطتها بعد أن ملكها صارت أم ولد ؛ وإلا فبلا . لأن الوطء يزيد في خلقـة الولد، كما قال الامام أحمـد: الوطء يزيد في سمـع الولد وبصره . وهـذا أرجح الأقوال . وقـد ثبت عن الني صلى الله عليـه وسـلم أنه مر على امرأة ُمجحَّعلى باب فسطاط فقال « لعل سيدها بريد أن يُدُمَّ بها ، لقد هممتان ألعنه لعنة تدخل معه في قبره . كيف يورثه وهو لايحل له؟ » (١) والمُجـحُّ الحامـل المقرب: وقوله« كيف نُورِّتُه » أي بجعله له تركة موروثة عنه ، كأنه عبده ولا يحل له ذلك ، لأنه قد صارفيه جزء من أجزا أبه وطئه ، وكيف بجعله عبده : ولا بحل له ذلك ؟ . فهذا دليل على أن وط. الحامل اذا وطئت كثيرا جاء الولد عبــلا ممتلئاً . واذا هجــر وطؤها جاء الولدهز يلاضعيفا. فهذه أسرار شرعية موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها . والله أعلم .

فان قيل: فهل يمكن أن يخلق من الله ولدان في بطن و احد؟ قيل:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي الدرداء أن الني صلى الله عليه وسلم مر فى غزوة على امرأة الخ

هذه مسألة التوأم، وهوممكن، بلوقع، ولهأسباب: أحدها كثرة المني ، فيفيض الى بطن الرحم دفعات ، والرحم يعرض له عند الحركة الجارية للمني حركات اختلاجية مختلفة ، فربما اتفق أن كان الجاذب للدفعة الأولى من المني أحد جانبيه ، وللثانية الجانب الآخر . ومنها أن بيت الأولاد في الرحم فيه تجاويف، فيكون المني كثيراً . فيغفل أحدها عن فضلة يشتمل عليهاالتجويف الثاني ، وهكذا الثالث. قال أرسطو : وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحد . وحكى عن امرأة أنها وضعت في أربع بطون عشرين ولدا . قال صاحب القانون: سمعت بجرجان أن امرأة أسقطت كيسافيه سبعون صورة صغيرة جداً. قال أرسطو : و اذا تو أمت بذكر وأنتي فقلما تسلم الوالدة والمولود ، واذا توأمت بذكرين أو أنثيين فتسلم كثيرا . قال : والمرأة قد تحبل على الحبل ، ولكن للك الأول في الأكثر ، فقد أسقطت امرأة واحدة اثني عشر جنينا ، حملاً على حمل . وأما اذا كان الحمل واحدا أو بعد وضع الأول فقد يعيشان . والله أعلم

فان قيل: فاالسبب المانع للحامل من الحيض غالبا . قال الامام الحمد وأبو حنيفة: إن ما تراه من الدم يكون دم فساد لا حيض . والشافعي وارز قال إنه دم جيض ـ وهو احدى الروايتين عن عائشة ـ فلا ريب أنه نادر بالاضافة الى الأغلب؟ قيل : دم الطمث ينقسم ثلاثة أقسام : قسم ينصرف الى غذاء الجنين . وقسم يصعد الى البدن . وقسم يحبس الى وقت الوضع ، فيخرج مع الولد . وهو

دم النفاس. وربماً كانت مادة الدم قوية \_ وهو كثير \_ فيخرج بعضه لقو ته وكثرته . والراجح منالدليلأنه حيض ، حكمه حكمه ، اذ ليس هناك دليـل عقلي ولا شرعي يمنـع مر. كونه حيضا ، واستيفاء الأدلة من الجانبين قد ذكرناه في مواضع أخر. والله أعلم فان قيل: فما السبب في أن النساء الحبالي يشتقن في الشهر الثاني والثالث الى تناول الأشياء الغريبة التي لا يعتدُّمها طبــا؟ قيل: ان دم الطمث لما احتبس فيهن بحكمة قدَّرها الله ، وهي أن صرفه غذاء للولد . ومقدار ما يحتاج اليه يسير . فتدفعه الطبيعة الصحيحة الى فم المعدة ، فيحدث لهن شهوة تلك الأشياء الغريبة فَانَ قَيلَ : فَكَيْفُ وَضَعُ الْجَنَيْنُ فَى بَطْنَ أَمَّهُ : قَائَمًا ۚ , أُوقَاعِداً . أومضطجعاً ؟ قيل: هو معتمدبوجهعلى رجليه، وبراحتيه على ركبتيه، ورجلاهمضمومتانالىقدميه ، ووجهه الى ظهرأمه . وهذا منالعناية الالهية أن أجلسه هذه الجلسة في المكان الضيق في الرحم على هـذا الشكل. وأيضاً فلو كانرأسه الى أسفل لوقع ثقل الأعضاء الخسيسة على الأعضاء الشريفة ، وأدى ذلك الى تلفه ، ولأنه عنــد محاولة الخروج اذا انقلب أعانته على الخروج . فانه اذا خرج أول مايخرج منه رأسه . لأن الرأس اذا خرج أولاً كان خروجسائر الأعضاء بعده سهلاً ، ولوخرج على غيرهذاالوجه لكانفيه تعويق وعسر . فان الرجلين لو خرجتا أولا انعاق خروج البــاقى ، وان خرجت ً الرجل الواحدة أو لا انعاق عند الثانية ، وان خرجتامعاً انعاق عند

اليدين ، وان خرجت الرجلان واليدان انعاق عندالرأس ، فكان يلتوى الى خلف وتلتوى السرة الى العنق فيألم الرحم ، ويصعب الخروج ، ويؤدى الىمرضه أو تلفه

فار قيل: فما سبب الاجهاض الذي يسمونه الطرح قبل كال الولد؟

قيل: الجنين في البطن بمنزلة الثمرة في الشجرة ، وكل منهما له اتصال قوى بالأم . ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها منالشجرة وتحتاج الى قوة. فاذا للغت الثمرة نهاتها سها قطعها ، وريماسقطت بنفسها ، وذلك لأن تلك الرباطات والعروق التي تمدها من الشجرة كانت في غاية القوة والغذاء ، فلما رجع ذلك الغذاء الى تلك الشجرةضعفت تلك الرطوبات والمجارى ، وساعدها ثقل الثمرة ، فسهل أخذها . وكذلك ألامر في الجنين . فأنه ما دام في البطن قبل كاله و استحكامه ، فإن رطو باته وأغشيته تكون مانعة له من السقوط ، فاذا تم وكمل ضعفت تلكُ الرطو مات ، وانتهكت الأغشية ، واجتمعت تلكُ الرطو بات المزلقة فسقط الجنين. هذاهو الأمر الطبيعي الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها. وأما السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنين، ولفساد في طبيعة الأم ، أو ضعف الطبيعة ، كما تسقط الثمرة قبل ادراكها لفساد يعرض، أولضعف الأصل أو لفساد يعرض منخارج، فاسقاط الجنين لسبب من هذه الأسباب الثلاثة ، فالآفات التي تصيب الأجنة منزلة الآفات التي تصيب الثمار

فان قيل فكيف يخرج من الرحم \_ مع ضيقه \_ ما هو أكبر منه وأضعاف مضاعفة ؟

قيل: هـذا من أعظم الأدلة على عناية الرب تعالى وقدرته ومشيئته. فان الرحم لابد أن ينفتح الانفتاح العظيم جدا. قال غير واحد من العقلاء: ولا بد من انفضال يعرض للمفاصل العظيمة، ثم تلتئم بسرعة أسرع من لمح البصر وقد اعترف فضلاء الاطباء وحذاقهم بذلك، وقالوا: لايكون ذلك الابعناية إلهية وتدبير تعجز العقول عن ادراكه وقر للخلاق العظيم بكال الربوبية والقدرة

فانقيل: فما السبب في بكاء الصبي حالة خروجه الى هذه الدار؟ قيل: ههنا سببان: سبب باطن أخبر به الصادق المصدوق لا يعرفه الاطباء وسبب ظاهر ، فأما السبب الباطن فان الته سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من ولد آدم شيطانا ، فشيطان المولود قد خنس ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به ، فاذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته ، تحرقاعليه وتغيظا ، واستقبالا له بالعداوة التي كانت بين الابوين قديما ، فيبكى المولود من تلك الطعنة ، ولو آمن زنادقة الاطباء والطبائعيين بائله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولايرده ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان » وفي الصحيحين من حديثه أيضا المولود حين يقع نزغة من الشيطان » وفي الصحيحين من حديثه أيضا

رضى الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن مولود يولد إلا نخسه الشيطان ، فيستهل صارخا من نخسه ، الا ابن مريم وأمه » وفى لفظ آخر « يمسه حين يولد ، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه » وفى لفظ آخر « كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم ولادته الامريم وابنها » وفى لفظ للبخارى « كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبه بأصبعه حين يولد ، غير عيسى ابن مريم ، ذهب يطعن فطعن فى الحجاب » والسبب الظاهر الذى لا تخبر الرسل بأمثاله لرخصه عند الناس ، ومعرفتهم له من غيرهم ، هو مفارقته للمألوف والعادة التى كان فيها الى أمر غريب . فانه ينتقل من جسم حارالي هو المبارد ، ومكان لم يألفه ، فيستوحش من مفارقته وطنه ، طالله و عند أرباب الإشارات أن بكاءه ارهاص بين يدى مايلاقيه من الشدائد والآلام والمخاوف . وأنشد فى ذلك :

ويبكى بها المولود حتى كأنه \* بكل الذى يلقاه فيها يهدد والا ، فما يبكيه فيها ، وإنها \* لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟ ولهم نظير هـذه الاشارة فى قبض كفه عند خروجه الى الدنيا ، وفى فتحها عند خروجه منها ، وهو الاشارة الى أنه خرج اليهامركبا على الحرص والطمع ، وفارقها صفر اليدين منها . وأنشدفى ذلك : وفى قبض كف المر عندولادة \* دليل على الحرص الذى هو مالكه وفى فتحها عند المهات اشارة \* الى فرقة المال الذى هو تاركه ولهم نظير هـذه الاشارة فى بكاء الطفل ، وضحك من حوله : أن

الأمر سيبدل ويصير الى مايبكى من حوله عنــدموته ، كما ضحكو آ عند ولادته . وأنشد فى ذلك:

ولدَ تَكَ اذ ولد تك أمك باكيا \* والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لعلك أن تكون إذا بكوا في يوم مو تك ضاحكا مسرورا ونظير هذه الاشارة أيضاً قولهم : ان المولود حين ينفصل يمد يده الى فيه ، إشارة الى تعجيل نزوله عند القدوم عليه بأنه ضيف من تمام اكرامه تعجيل قراه ، فأشار بلسان الحال الى ترك التأخير وربما مص أصبعه إشارة الى نهاية فقره ، وأنه بلغ منه الى مصر الأصابع ، ومنه قول الناس المن بلغ به الفقر غايته : فهو يمص أصابعه وأنشد في ذلك :

ويهوى الى فيه يمص أبنانه يطالب بالتعجيل خوف التشاغل و يعلمهم أنى فقير وليس لى من القوت شيء غير مص الأنامل و نظير هذه الإشارة أنه يحدث بالعجب عن يظهر من الحدث و يحدث بين الحاضرين إشارة إلى انه من حادث ليس يعصم يفول: و عندى بعدها أحواتها و مامنكم إلا و ذو العرش أرحم و نظير هذه الإشارة أنه يضحك بعد الاربعين و ذلك عند ما يتعقل نفسه الناطقة ويدركها . وفى ذلك قصاص من البكاء الذى أصابه عند و لادته . و تأخر بعده ، لكى يتأسى العبداذ اأصابته شدة ، فالفرج كام يطلبها في أثرها :

ويضحك بعد الأربعين إشارة الى فَرَج وافاه بعد الشدائد

يقول: هي الدنيا. فتبكيك مرة آ و تضحك أخرى، فاصطبر للعوائد قالوا: ويرى الاماني بعد ستين يوماً من ولادته، ولكنه ينساها الضعف القوة الحافظة وكثرة الرطوبات. وفي ذلك لطف به أيضاً الضعف قلبه عن التفكر فيما يراه

ويرى بعين القلب \_ اذياً تى له \* ستون يوما \_ رؤية الأحلام لكنه ينساه بعـد لضعفـه \* عن ضبطه فى يقظة ومنــام

## ( ۱۰ فصل

ولما تكامل للنطفة أربعون يومافاستحكم نضجها، وعقدتها حرارة الرحم استعدت لحالة هي أكمل من الأولى، وهي الدم الجامد الذي يشبه العلقة ، ويقبل الصورة ويحفظها بانعقادها ، وتماسك أجزائها فاذا تم لها أربعون استعدت لحالة هي أكمل من الحالتين قبلها ، وهي صيرورتها لحما أصلب من العلقة وأقوى وأحفظ للمخ المودع فيها ، واللحم هو كسوتها ، والرباطات تمسك أجزا ها وتشد بعضها بعضا ، والكد الذي يأخذ صفو الغذا ، فيرسله الى سائر الطعام والشراب الى المعدة ، والله معا ، التي هي مجارى منفذه وايصاله الى سائر أجزا البدن ، والمعدة التي هي خزانة الطعام والشراب وحافظته لمستحقيه ، والقلب الذي هو منبع الحرارة ومعدن الحياة والمستولى على مملكة البدن ، والمؤلة التي تروح عن البدن و تفيده والمستولى على مملكة البدن، والرئة التي تروح عن البدن و تفيده والمستولى على مملكة البدن، والرئة التي تروح عن البدن و تفيده

الهواء البارد الذي به حياته ، واللسان الذي هو بريد القلب و ترجمانه ورسوله ، والسمع الذي هو صاحب أخباره ، والبصر الذي هو طليعته ورائده والكاشف له عما يريد كشفه ، والا عضاء التي هي خدمه وخوله ، والرجلان تسعى في مصالحه ، واليد تبطش في حوائجه ، والاسنان تفصل قوته و تقطعه ، والعروق توصله الى أربا به ، والذكر آلة نسله ، وأنثياه خزانة مادة النسل ، والكبد للغذاء وقسمته وهي في الحيوان بمنزلة شرش الشجر والنبات . تجذب الغذاء و ترسله الي جميع الأجزاء ، وآلات الغذاء خدم له ، والدماغ للا رواح الذي به حياة الحيوان ، وآلات النفس خدم له ، والدماغ معدن الحس والتصور ، والحواس خدم له ، والأنثيان معدن التناسل ، والذكر خدم له ا . وهذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدن

## (۱۰۹) فصل

وأما آلات الغذاء فثلاثة أقسام: آلة تقبل الغذاء و تصلحه و تفرقه وترسله الى جميع البدن. وآلة تقبل فضلاته، وآلة تعين في إخراج ثُفَله وما لامنفعة في بقائه فالآلات القابلة هي الفم، والمرئ، والبطن، والكبد، والعروق الموصلة الى الكبد، والعروق الموصلة الى الكبد،

# ( • ( ) فصل

وأما الآلات القابلة للفضلات، فالمرارة تقبل مالطف منها والطحال يقبل كثيفها، والكلى والمثانة يقبلان المتوسط، والكبد موضوعة في الجانب الأيمن، وتأخذ يسيراً للجانب الأيسر، وهذا لحكمة بديعة، وهي أن القلب في الجانب الأيسر أقرب وهو معدن الحار الغريزي، فتجنب عنه الكبد قليلا، لئلا يتأذى بحرارتها، وجعل في أوعية الغذاء قوى خادمة له. فالفم مع كونه منفذا الى المعدة يغيره ويطحنه يحيله ويغيره، والمرئ مع كونه منفذا الى المعدة يغيره تغييرا ثالثاً، والمعدة معكونها خزانة حافظة له تنضجه وتطبخه وتغيره عزبا الثالثاً، وتهضمه، وتنفي منه ما لا يصلح، وتخرجه، وتدفعه الى مخرج الشفل. فإن الطعام إذا استقرفي المعدة اشتملت عليه وانضمت عليه الانضام، ثم أنضجته بحرارتها، ثم تتولاه الكبد، وتشتمل عليه ، وتقله دما خالصاً، ثم تقسمه على جميع الأعضاء قسمة على ، وتقله دما خالصاً، ثم تقسمه على جميع الأعضاء قسمة على ، وتقله دما خالصاً، ثم تقسمه على جميع الأعضاء قسمة على ، لا جور فيها ، ولا حيف

و لما كانت المعدة حوض البدن الذي يرده أجراه البدن من كل ناحية اقتضت الحكمة الالهية جعلها في وسطه ، وخالص الغذاء يتأدى الى الكبد من شعب كثيرة ، ويجتمع في موضع واحد واسع يسمى باب الكبد ، وجميع العروق التي تتصل بالمعدة والامعاء والطحال تجتمع و ترتقي الى باب الكبد ، والمعدة تجذب الموافق ، ويبقى

المخالف المنافى الذى عجزت قوتها عنـه. ثم ان الكبد تصفيه وتمقيه بعد اجتذابه مرة أخرى. وتنغى عنه غير الموافق

وقد أعد الصانع الحكيم سبحانه لتنقية الدم من الكبد ثلاثة خدام فأرهين قائمين بالمرصاد بلاكسل ولا فتور . وقد وضع كلا منها في المكان اللائق به ، ونصبه نصيبة بها يكون أمكن من عمله . ولمااستقر الغذاء في المعدة وطمخته وأنضجته صارت فضلاته ثلاثة: فضلة كالدردي الراسب . (١) وفضلة كالرغوة والزبد الطافي . وفضلة مائية ، فجعل كل خادم منهذه الخدام الثلاثة على فضلة لا يتعداها الى الأخرى ، ليجذبها من مجرى خادم الفضلة الخفيفة الطافية ، وهي للصفرة المرارة ، نصبها الرب تعالى فوق الكبد ، لان المجتذب هو الفضلة الطافية ، ومكانها فوق مكان الدردي الراسب. وخادم الفضلة التي هي كالدردي الراسب الطحال . ونصبه الخلاقالعليم أسفل من باب الكيد، حيث كان ما يحتذبه من أسفل ، ولم يكن في الجانب الايمن، لان المعدة قد شغلت ذلك الجانب، وكان الجانب الايسر خالهافلم تعده فاذا نقى الدم من هاتين الفضلتين خدمه الخادم الثالث وه، الكدر وقد بقي أحمر نتي اللون مشرقا نورانيا ، ويصل اليها من عرق عظيم يسمى الأجوف ثم يوزع من هناك على جهات البدن العليا والسفلي في رواضع كثيرة العدد ، مابين كبير وصغير ومتوسط ، كلهاتتصل

<sup>(</sup>١) الدردى ما يرسب من فضلات الزيت

بالعرق الأجوف و تمتار منه ، ومادام الدم في هذا العرق ففيه مائية غير محتاج اليها . لأنها كانت بتركب الغذاء . فلما وصل الى مستقره استغنى عنها . فاحتاج ولابد الى اخراجها و دفعها ، ولو لم يبادر الى ذلك أضرت به . فخلق الله سبحانه المكليتين يمتصان هذه الفضلة بعنقين طويلين ، كالأنبو بتين ، ويفر غانها في المثانة بعرقين آخرين وضعهما سبحانه أسفل من الكيدقليلا ، حيث يكون أمكن لتخليص المائية ، كما تروق العصارات . وأما المرارة فوضعها الله سبحانه فوق الكيد لأنها بمنزلة السفنجة أو القطنة التي يقطف بها الدهن عن وجه الرطو بات . وأما الطحال فوضعه أميل الى أسفل ، لأنه بمنزلة ما يحتذب الرطو بات . وأما الطحال فوضعه أميل الى أسفل ، لأنه بمنزلة ما يحتذب الأشياء المصونة اذا رسيت .

# (۱۱۱) فصل

اذا تنقى الدم من هذه الفضلات كلهاو عملت فيه هذه الخدم بقو اهاالتي أو دعها الله فيها هذا العمل، وأصلحته هذا الاصلاح عمل ملك الأعضاء والجو ارح وهو القلب فيه عملا آخر، فقصده بحرارة أخرى وهي أقوى من حرارة الكبد

# (۱۱۲) فصل

وجعل سبحانه فى المعـدة أربع قوى : قوة جاذبة للملائم . وقوة منضجة له . وقوة مسكة له . وقوة دافعة للفضلة المستغنى

عنهامنه ورئيس هذه القوى هى القوة المنضجة وسائرها خدم لها. وخصت المعدة عنسائر الاعضاء بأن أودع فيها قوة تحس بالعوز والنقصان ، وخاصتها تنبيه الحيوان لتناول الغذاء عند الحاجة وأما سائر الاعضاء فانها تتغذى بالنبات باجتذاب الملائم اليها . ولما احتاجت المعدة الى قوة وحس بالعوز ولم يكن ذلك الامن معدن الحواس وهو الدماغ أتاها روح لعصب عظيم، فأنبت أكثرها في فمها وما يليه و باقيه مستقيما ، حتى بلغ قعرها

وان قيل: فاالحكمة في أن باعدالله سبحانه بين المعدة والفموجعل بينهما مجرى طويلا وهو المرئ، وهلا اتصلت المعدة بالفم. واستغنت عن المرئ؟ قيل: هذا من تمام حكمة الخالق، وفيه منافع كثيرة: منها أن يحصل للغذاء تغير مافي طريق المجرى، فيلطف قبل وصوله اليها. ومنها بعده عرب آلة التنفس، لئلا تعوقه و تعوق الصوت والكلام، وأن لا تنقلب المعدة الى خارج عند شدة الجوع يعرض ذلك للحيوان الشره اذا كان قصير العنق

فان قيل: فلم كانت إلى الجانب الأثيسر أميل منها الى الجانب الايمن؟ قيل: ليتسع المكان على الكبد ولاينحصر

فان قيل: فهلا كانت مستقيمة في وضعها، بل مال أسفلها الى الجانب الايمن؟ قيل. ليتسع المكان على الطحال حيث كان أخفض موضعا من الكبد

فان قيـل: فلم جعلت مستطيلة مىدورة ، وجعلت، على الصلب

مسطحة ؟ قيل : لما وضعها الله بين الكبد والطحال جعلها مستطيلة وكانت مستديرة لتتسع للطعام وللشراب ، وكان أسفلها أوسع من أعلاهالذلك ، وجعل لها مدخلا وهو المرى و مخرجا يسمى البواب ، وجعل البواب آضيق من المرى ، ؛ لان ما تبتلعه يكون أصلب وأخشن مما تخرجه ، فجعل مدخل الداخل أوسع من مخرج الخارج لانضاجه في المعدة ولينه ولحمكم أخر : منهاأن لا ينزل منه الطعمام والشراب قبل نضجه ، ولتقوى المعدة على حبسه وليخرج أولا فأولا ، لا دفعة واحدة . والمرى ، يتسع بالتدريج حتى يبلغ المعدة ، ولذلك يظن أنه جزء منها . وأما البواب فان الجزء الضيق منه يتصل بأسفلها الذي هو أوسعها شم يتسع على التدريج ليسهل خروج الفضلة

## (۱۱۳) فصل

والكبدمنطبقة على المعدة ، محتوية عليها بزوائدها ، لتسخنها ، والطحال يسخنها من خلف ، والطحال يسخنها من خلف ، والترائب من قدامها ، والترائب مؤلفة من طبقتين رقيقتين تنطبق احداها على الأخرى بشحم كثير ، وهو غشاء الامعاء كلهاولباسها ثم غشى البطن كله بغشاء واحد يقى الاحشاء ، ويمنع من انفتاح المعدة والامعاء بالرياح ، ويربط جملة آلات الغذاء ، ولم يجعل فى الكبد تجويف ، كتجويف القلب لتحتوى على الدم احتواء عكنا ،

وتحيله احالة بليغة . وللكبد ثلاث شباك من العروق : شبكة بينها و بين المعدة والامعاء . وشبكة فى مفرعها ، وشبكة فى مجذبها . فالشبكة الأولى تجذب الغذاء وتحيله بعد أن أحاله . وفى الشبكة الثانية يصير دما . وفى الشبكة الثالثة يزداد صفاء و ترويقا . وللكبد بالقلب والدما اتصال بشظة من العصب خفية ، كنسج العنكبوت

ولما كانت النفس المعدية بمنزلة حيو انعاد وحشى ، وكل جسم يموت فلا بد أن تتصل به هذه النفس و تعذوه ، بخلاف النفس المفكرة التى محلما الدماغ ، وبخلاف النفس الغضبية التى محلما الدماغ ، وبخلاف النفس الغضبية على تلك النفس الحيوانية فالنفس المفكرة تستعين بالنفس الغضبية على تلك النفس الحيوانية العادية الوحشية \_ فاقتضت حكمة الخالق سبحانه أن وصل بين محل هذه الانفس الثلاثة ليذعن بعضها لبعض .

ولا تنكر تسمية هذه القوى نفوسا . فليس الشأن في التسمية ، فأنت تجدد فيك نفسا حيوانية تطلب الطعام والشراب ، ونفسا مفكرة سلطانها على التصور والعلم والشعور ، ونفسا غضبية سلطانها على الغضب والارادة ، وتضرب كل واحدة منها فيما جعلت اليه وبعضها عون لبعض . فحل النفس الحيوانية الكبد . ومحل المفكرة الدماغ . ومحل الغضبية القلب

. (۱۱٤) فصل

وتأمل الحكمة فى أن جعلت صفاقات عروق الكبد أرق من ﴿ م - ٢٤ تبيان﴾

صفاقات سائر عروق البدن. لينفذ الى الكبد جوهر الدم بسرعة يه وهي مع ذلك غير محتاجة اني الوقاية ، لأن الكبد تحوزها بلحمها ، وإنماوضعت مجاري المرةالصفراء بعد العروقالتي تصعد الغذاء من المعدة ، وقبل العروق التي تأخذ الدممنها ، لان هذا الموضع هو بين موضع كمالالطبخ، وبينموضع انتقاله الى العرق الأجوف، وحينتذ يمكن انفصال المرة عن الدم . وجمعت العروق كلها الى عرق واحد هو الباب ، ثم عادت فتقسمت في مقعر الكبد ، ثم عادت فجمعت في مجدها الى عرق واحد ، وهو الأجوف التجيد بقسميها إنضاج ماتحتوي عليه ، ولئلا ينفذ بسرعة ؛ وكذلك كل موضع احتيج فيه الى طول مكث المادة هيء بقاؤها فيه بطول مسلكها ، وكثرة تعاريجه ، كافعل في مجارى المني ، وشبكة الدماغ · وهذا شأن العروق. الجواذب. وأما العروق الضوارب فبالعكس من ذلك، فأنها جمعت في مقعر الكبددون مجده بها . لأنه موضع الدم ، وحاجته الى التغذية بالحرارة ماسة . قال جالينوس : ولاتقع العروق الضوراب في مجذب يعلم الخالق سبحانه أن جذبه الكبدلانها تتحرك دائما بمجاورة الحجاب ، فيقوم لها ذلك مقام حركة العروق الضوارب ، وجعلت هذه العروق الضوارب رقاقا لأنها إنما وضعت لترويح الكبد لالتغذيتها ، ولا لاتصال روح اليها ، إذ ليس بالكبد حاجة الى قبول روح حيواني كثير ، ولايحتاج لحمها إلا الى غذاءلطيف بخارى

## (١١٥) فصل

وأحرزالصانع سبحانهموضعالكبد ووضعها، بأن ربطها بالمعدة والامعاء كلها بالعروق ، وبالغشاء الممدود على البطن الذي يشد جميعها ، ووصل بهار باطات من جميع النواحي ، وغشاؤها الرابط يتصل بالحجاب برباط قوى ، ورباط الكيد بالحجاب صلب وثيق ، لان الكبد معلقة به ، وهو أصلب من غشاء الكبد لشدة الحاجة الىصلابته ، لانه محرزالكبد ، والعرق الأجوف متى ناله آفة مات الحيوان، كما تهلك أغصان الشجرة اذا أصاب ساقها آفة وجعل أرق هذه الرباطات من خلف ، لشده بالعظام . وأغلظه من قدأم حيث لاعظام هناك تقيه . وهذا من شدة الأسر الذيقال الله تعالى فيها (٧٦:٧٦ كُنْ حَلَقْنَاهُمْ وَ شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) شدأوصالهم بالرباطات المحكمة ، وجعلخلقهم بعضه موصولاببعض و لماكان الحجاب آلة شريفة للنفس بُوعد من العضوين المجاورين لهـ. وهما المعدة والكبد - بمقدار حاجته ،لئلابز حماه و يعوقاه عن فعله ، فبوعدت المعدة عنه بطول مجراها

# (١٦١)فصل

وأماالطحال، فبعضهم يقول: إنه لانفع فيه، وإنما شغل المكان

به لئــلا يبقى فارغا ، فيميل أحد شقى البدن بثقل الكبد ، فجعل موازنا للكبد

قلت: وهذا غلط من وجه ، وصواب من وجه : أما الصواب فمن الحكم العجيبة جعل الطحال فى الجانب الأيسر على موازنة الكبد ، لئسلا يميل الشق الآيمن بها ، ولا يمكن أن تقوم المعدة بموازنة الكبد ، لأنها دائما تمتلىء وتخلو . فتارة تكون أخف من الكبد ، وتارة أرجح منها . فيصير البدن مترجحا ، أو يميل الى شق الكبد وقتا ، والى شق المعدة وقتا آخر . فجعل الخالق سبحانه الطحال يه ازن الكبد ، وجعل المعدة بينهما فى الوسط ، لئلا يثقل جانب ويخف جانب آخر عند امتلائها وخلوها . فلها جعلت وسطا لم يختلف وضع البدن باختلافها

وأما الغلط فقوله: إنه لا منفعة فيه ، وأما يشغل المكان لئلا يبقى فارغا ، فانه \_ وإن لم يعلم فيه منفعة \_ لم يكن له أن ينفيها . فان عدم العلم بالمنفعة لا يكون علما بعدمها ، ولا شي ، فى البدن خال عن المنفعة ألبتة . وفى الطحال من المنافع أنه يحذب الفضلة الغليظة العكرة السوداء من الكبد نوعا ، من جنس العروق كالعنق له . فاذا حصلت تلك الفضلة عنده أنضجها وأحالها . وهو ينضج غليظ الدم وعكره ، كا ينضج قولون غليظ الغذاء ويابسه ، ويستعمل فى فعله العروق ينضج قولون غليظ الغذاء ويابسه ، ويستعمل فى فعله العروق الضوارب الكثيرة المبثوثة فيه كلها ، فما نضج واستحال الى طبيعته صار غذاء له ، ومالم يمكن أن ينقلب الى الدم الموافق له قذفه الى

المعدة بعنق آخر من جنس العروق وانما أمكنه جذب الفضل الأسود بقوة لحميته ، لأنه رخو متحلحل خفيف كالاسفنج ولما اتصلت به العروق الضوارب الكثيرة استغنى بها عن انضاج الفضول السوداء ، ليبقى لحمه خفيفا متحلحلا . لان دم الشرايين رقيق لطيف قريب ، طبيعته البخار . فما اغتذى به كان نحيفا كالرئة ولكن الرئة تغتذى عما صفا ورق وأشرق ، وكان أحمر ناريا وكذلك الرئة كانت أخف وزنا منه ، وأسخف جرما ، ومائلة الى البياض ، وأما الطحال فيغتذى عماء لطيف من الخلط الاسود المنطبخ في الشرايين ، فيستر مح منه البدن ويغتذى به الطحال . فالطحال يغتذى بغذاء لطيف من غذاء الكبد ، لانه يرشح اليه من الشرايين عكرة في الاصل ، لم يكن لون الطحال أحمر ولامشرقا

فأما الكبد فتتغذى بدم غليظ فاصل يرشح اليهامن العروق غير الصوارب، فلجودة غذائها كانلونها أحمر، ولفضلته كانت كثيفة، فالكبد تغتذى بدم أحمر غليظ، والطحال بدم أسودلطيف، والرئة بدم صاف مشرق، في غاية النضج، قريب من طبيعة الروح، فجوهركل عضو على ما هو عليه غذاؤه، ملائما له، فالغاذى شبيه بالمغتذى في طبعه وفعله، وهذا كما أن حكمة الله سبحانه في خلقه فيه جرت حكمته في شرعه وأمره، حيث حرم الأغذية الخبيثة على عباده، لأنهم اذاً

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

اغتذوانها صارت جزءامنهم ، فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم. اذ الغاذي شبيه بالمغتدي، بل يستحيل الىجوهره . فلهذا كان نوع الانسان أعدل أنواع الحيوان مزاجاً . لاعتدال غذائه . وكان الاغتذاء بالدم ولحوم السباع يورث المغتذى بهما قوة شيطانية سبعية عادية على الناس . فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباهها . الااذا عارضها مصلحة أرجح منهـا . كحال الضرورة . ولهذا لما أكلت النصاري لحوم الخنازير ، أورثها نوعا من الغلظة والقسوة . وكذلك من أكل لحوم السباع والمكلاب صار فيه قوتها . ولما كانت القوة الشيطانية عارضة ثابتة لازمة لذوات الأنياب من السباع حرمها الشارع . و لما كانت القوة الشيطانية عارضة في الابل أمر بكسرها بالوضوء لمن أكل منها. ولما كانت الطبيعة الحمارية لازمة للحمار حرمرسولالله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية . ولماكان الدم مَركب الشيطان ومجراه حرمه الله تعالى تحريمالازما فمن تأمل حكمة الله سبحانه في خلقه وأمره : وطبق بين هذا وهذا فَتَحَاله بابا عظيمامن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . وهذا هو الذي حركنا لبسط القول في هذا المقام الذي لا يكاد برى فيه الا أحد طريقين : طريق طبيب معترض للوحي مقلد لبقر اط ، وطائفته قد عبرت عينه على الرسل وما جاءوا به . وهو بمن قال تعالى فيه (٠٤:٤٠ فَلَمَّاجَاءَ مُهُمُ رُسلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَر حُوا بِمَاعِنْدُهُمْ مِنَ العُلْم وَحَاقَ بهمْ مَا كَانُوا بهِ يَسْتُمْزُ ؤُنَّ )وطريق من يجحد ذلك كله

ويكذب قائله، ويظن منافأته للشريعة ، فيجحد حكمة الله تعالى في خلقه ، وابداعه في صنعه ، وكلا الطريقين مذموم ، وسالكه مر. الوصول الى الغاية محروم . فلا نكذب بشرع الله . ولا نجحد حكمة الله . وأكثر ما أفسد الناس أنهـم لم يروا الاطبائعيا زنديقا ، منحلاعن الشرائع ، أومتساهلاقادحا فيهاجرت به حكمة الله ومشيئته في خلقه ، منكرا للقوى والطبائع والاسباب والحكم والتعليل. فإذا أراد الأول أن يدخل فيالاسلام صدهجهل هؤلاء ومكابرتهم للعقول والحس. واذا أراد الآخر أن يدخل في معرفة الحكم والغايات"، وما أودع الله في مخلوقاته من المنافع والقوى والأسباب. صده زندقة هؤلاء وكفرهم، واعراضهم عما جاءت به الرسل ، وقدحهم فيما عندهم من العلم . فيختار دينه على عقله ، ويختار ذلك عقله وما استقر عنده ، مما لا يكابر فيه حسه ولاعقله على الدين. وهذا قديل خلق الاطباء والطبائعيين فهو عنده أحد أنواع أدلة التوحيـد والمعاد وصفات الخالق ، وما اخبرت به الرسل هو من أظهر أدلته ، ولا يزداد الباطن فيه الا ايمانا ، وما أخبرت به الرسل لايناقض ماجرت به عادة ألله وحكمته فىخلقه : من نصب الأسباب وترتيب مسبباتها عليها بعلمه وحكمته. فمصدر خلقه وأمره علمه تعالى وحكمته . وآلاء الرب تعالى لاتتعارض ولاتداقض ، ولا يبطل بعضها بعضا . والله أعلم

# (۱۱۷) فصل

والكبد والطحال متقابلان، والمعدة بينهما. والعروق الضوارب تتصل بها المعدة ، والقلب بمنزلة التنور ، أو بمنزلة أتون الحمام يسخن ماءه ، وله الى كل بيت منفذ ينفذ منه وهج النار اليه . وكذلك الحار الغريزى الذي منبعه من القلب ينفذ في مسالك ومنافذ الى جميع الأعضاء فيسخنها

## (۱۱۸) فصل

وجعلت الأعضاء مسلكا مؤديا ، والمعدة هي الآلة لهضم الغذاء واستمرائه ، والامعاء تؤدى ذلك الى الكبد . ولماكانت الامعاء آلة الأداء والاتصال كثرت لفائفها وطولها ، وكانت العروق التي تأتيها من الكبد لاتحصى كثرة ، لينفذ فيها الغذاء أولا فأولا ، وتفيضه يسيرا يسيرا . فلولا تطويل لفائف الامعاء لكان يخرج قبل أخذ خاصيته ، وكان يعرض اليهم بشهوة الأكل دائماً ، وكان الانسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله ، وكان دائماً مكبا على الغذاء . ولهذا صار الحيوان الذي ليس لامعائه استدارات بل له معى واحدمستقيم ، مكبا على الغذاء دائما ، عديم الصبر عنه ، كالفيل وأما مالامعائه استدارات فانه اذا فارقه الغذاء أو بعضه في الاستدارة والما صادفه في الثانية . فان هو فاته في الثانية صادفه في الثالثة والرابعة والخامسة كذلك . فيمكن صبره على الغذاء . حكمة بالغة

وما ينفذ الى الامعاء يبعث من العروق الضاربة ويأخذ من الغذاء جزءا يسيرا لطيفا. وأما العروق غير الضاربة فهى مجارى الغذاء بالحقيقة ، فأخذت أكثره . وأما العروق الضاربة فجعلت مسلكا للأرواح المنبعثة من القلب ، فاستغنت بقليل الغذاء ، وجعل للقلب وصلة بالامعاء ليحسنها أولا . ويمدها بقوة الحار باذن خالقه . ثم يأخذ منها الجزء الملائم من الغيذاء المستغنى عن فعل الكبد للطافة جوهره . فان هذا الجزء لوحصل فى الكبد لم يؤمن احراقه وفساده فلا ينتفع به القلب ، ثم يأخذ منها عند شدة الحاجة وصدق المجاعة ، فيتعجل ذلك من أدنى المواضع ، ولذلك يشاهد من أكل مسنة فيتعجل ذلك من أدنى المواضع ، ولذلك يشاهد من أكل مسنة قبل استقراره فيها . فسحان من أتقن ماصنع

ولما كانت المعدة آلة هضم الغذاه، والامعاء آلة دفعه جعل للامعاء طبقتان، ليقوى دفعها بهما جميعا وليكون حرزا لهاو حفظا. ولذلك من تعرض له قرحة الامعاء بانجراد أحد الصفافين يبقى الآخر سليما و وجعلت الامعاء الغلاظ لقذف التُفل ، والرقاق لتأدية الغذاء . والسبب في أن صار الانسان لا يحتاج الى تناول الغذاء دائما كثرة لفائف امعائه . والسبب المانع من قذف الفضول دائما سعة الامعاء الغلاظ التي تقوم لها مقام وعاء آخر ، شبيه بالمعدة في السعة ، كما أن المثانة وعاء للبول كذلك

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

# (۱۱۹) فصل

ونحن نذكر فصلا مختصرا في هذا الباب ، يجمع شتات ذلك بايضاح وايجاز إن شاء الله تعالى أ، و به الحول و القوة ، فنقول :

المرىء موضوع خلف الحلقوم ومما يلى فقار الظهر ، وينتهى فى ذهابه الى الحجاب ، وهومشدود برباطات . فاذا أبعدمال الى الجانب الأيسر واتسع . وذلك المتسع هو المعدة ، وأسفلها يعود مائلا الى المين ، والمعدة مقرطبخه ، وفها هو المسدف ، منها ويسمو نه الفؤاد . اليمين ، والمعدة مقرطبخه ، وفها هو المسدف ، منها ويسمو نه الفؤاد وهذا من غلطهم ، الا أن يكون ذلك اصطلاحا خاصامنهم . والفؤاد عند أهل اللغة هو القلب . قال الجوهرى : الفؤاد القلب . وقال الاصمعى : وفي الجوف الفؤاد ، وهو القلب . وقد فرق بعض أهل اللغة بين القلب والفؤاد . فقال الليث : القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط . وقالت طائفة : مسدف القلب . وقال الذي صلى الله عليه وسلم « جاء كم أهل الهين أرق قلوبا ، وألين أفئدة (١) » ففرق عليه وسلم « جاء كم أهل الهين أرق قلوبا ، وألين أفئدة (١) » ففرق بينهما ووصف القلب بالرقة والأفئدة باللين . وأما كون فم المعدة هو الفؤاد فهذا لانعلم أحدا من أهل اللغة قاله . وتأمل وصف الني

<sup>(</sup>١) روى البخارى ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمقال « أمّاكم أهل اليمن ، هم أرقأفئدة وألين قلو بنا. الايمان يمان. والحكمة يمانية. والفخر والخيلاء فى أصحاب الابل. والسكينة والوقار فى أهل الغنم »

صلى الله عليه وسلم القلب بالرقة التي هي ضد القساوة والغلظة ، والفؤاد باللين الذي هو ضد اليبس والقسوة . فاذا اجتمع لين الفؤادالي رقة القلب حصل من ذلك الرحمة ، والشفقة ، والاحسان ، ومعرفة الحق ، وقبوله . فإن اللين موجب للقبول والفهم ، والرقة تقتضي الرحمة والشفقة . وهذاهو العلم والرحمة . وبهما كال الانسان وربنا وسع كلشيء رحمة وعلما . فلنرجع الى مانحن بصدده فنقول : المعدة مع المرى المنافقة الداخلة أقل . ولهذا يغلب عليها البياض . وهي عصية حساسة ، وهي في الطبقة الخارجة أكثر ، ولهذا يغلب عليها المرة ، وهي مربوطة مع المناف وثيقة ، وتنتهي من جهة قعرها إلى منفذ هو باب المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة ، وبوابها ، يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال المعدة : خمل المعدة .

والامعاء المصارين، وهو جمع مصران \_ بضم الميم \_ وهو جمع مصير . وسمى مصيراً لمصير الغذاء اليه ، والسفلى يقال لها : الاقتاب . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « فتندلق أقتابُ بطنه » (١) والعليا

<sup>(</sup>۱) روى البخارى ومسلم عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : سمعت النبى عَلَيْكُ يقول « يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فتندلق أقتاب بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحى ، فيجتمع اليه أهل النار . فيقولون : يافلان مالك ? ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ؟ فيقول : بلى ، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهي عن المنكر وآتيه »

أرق من السفلي ، لما تقدم من الحكمة .

فأعلى الرقاق يسمى الاثنى عشر ، لأن مساحته اثنا عشر إصبعاً ، ويليه المسمى بالصائم ، لقلة لبث الغذاء فيه ، لا لأنه يوجد أبدا خاليا كما ظنه بعضهم . فإن هذا باطل حسا وشرعاكما سنذكره . والثالث المسمى بالرقيق واللفائف ، وهو أطول الامعاء وأكثرها تلافيف . ولبث الغذاء فيه أطول ، والعروق التي تأتيه من الكبد أقل . وأما اللذان قبله فمنتصبان في طول البدن قصيران ، ويقل لبث الغذاء فيهما ، وهو في الصائم أقل لبثا . وهذه الثلاثة تسمى الامعاء العليا ، والامعاء الرقاق ، وهي كلما في سعة البواب

وأما الدامع ، وهو الأول من الثلاثة السفلي فيسمى الأعور ، لأنه لامنفذله ، بل هو كالكيس يخرج منهمادخلمن حيثدخل . وحكمته سبحانه أنه يتم فيه مايعسر هضمه من الأشياء الصلبة ، كما يتم ذلك فى قوانص الطيور . ووضعه فى الجانب الأيمن

والخامس المسمى بقولون يبتدى، من الجانب الأمين ويأخـذ عرضا الى الأيسر ويحتبس فيه الثفل، وربما يستقضى مافيه

والسادس هو الآخر ، وهو المعى المستقيم ، لأنه مستقيم الوضع في طول البدن ، وهو واسع جدا ، يجتمع فيه الثفل كما يجتمع البول. في المثانة ، وعليه الفضلة المانعة لخروج الثقل بدون الارادة . وقد صح عن

والاقتاب : الامعاء . واحدها قتب ـ بكسرالقاف ـ وتنداق : تخرج

النبي عطائة انه قال « المؤمن أكل في معًى واحدوالكافريا كل في مسبعة المعاء ( ١ ) ه فأطلق على المعدة اسم المعى تغليباً ، ولمشابهتها بالامعاء لكون كل واحد من الامعاء والمعدة محلا للغذاء . وهذا لغة العرب كما يقولون : القمران ، والعمران ، والركنان اليمانيان ، والشاميان ، والعراقيان ( ٢ ) ونظائر ذلك ، ولاسيما فان تركيب الامعاء كركيب المعدة ، اذهى مركبة من طبقتين : لحمية خارجة ، وعصيية داخلة . والطبقة الداخلة فيها لزوجات متصلة بها لتقيها من حر ألم البراز ، ورداءته ، كثيفة فلا تمسكه ، ولا يتعلق بها شيء منه . ولما كان الكافر ليس في قلبهشيء من الإيمان والخير يغتذى به انصرفت قواه ونهمته كلها الى الغذاء الحيواني البهيمي ، لما فقد الغذاء الروحي القلبي . فتوفرت أمعاؤه وقواه على هذا الغذاء ، واستفرغت امعاؤه هذا الغذاء ، وامتلأت به . بحسب استعدادها وقبوطها ، كما امتلائت به العروق والمعدة . وأما المؤمن فانه إنما وقووه على هذا الغذاء ،

<sup>(</sup>١) روى مالك والبخارى ومسلم وابن ماجه وغيرهم عن ابى هريرة: أن رجلا كان يأكل كثيرا. فأسلم: فكان يأكل كلا قليلا، فذكر ذلك لرسول الله عليلية فقال « ان المؤمن يأكل فى معى الح » واللفظ للبخارى (٢) يعني للشمس والقمر، ولابى بكر وعمر، وللركن الذى به الحجر الأسود والذى يليه من ظهر الكعبة. والشاميان ها اللذان بينه ما الميزاب ويحاذيان حجر اسماعيل. والعراقيان ها الركن اليمانى والذى يليه من طجمة الغربية ، لا نهما يحاذقان العراق

يأكل العلفة ليتقوى ما على ماأمر به ، فهمته وقواه مصروفة الى أمور وراء الأكل. فاذا أكل مايغذيه ويقيم صلبه استغنى قلبه ونفسه وروحه بالغذاءالابماني عن الاستكثار من الغذا. الحيو آني ، فاشتغلمعاه الواحد ـ وهو قولان \_بالغذاء . فأمسكه حتى أخذت منه الأعضاء والقوى مقدار الحاجة . فلم يحتج الى أن يملأ امعاءه كلها من الطعام . وهـذا أمر معلوم بالتجربة . واذا قويت مواد الايمان ومعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته والشوق الى لقائه فى القُلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء ، ووجد لهما قوة تزيد على قوة الغذاء الحيو اني . فان كثفت طباعك عن هذا وكنت عنـه بمعزل فتأمل حال الفرح والسرور بتجدد نعمة عظيمة واستغناؤك مدة عن الطعام والشراب مع وفور قوتك وظهور الدموية على بشرتك، وتغذية بالسروروالفرح. ولانسبة لذلك الى فرح القلب ونعيمه ، وابتهاجالرو حبقربه تعالى ومحبته ومعرفته ، كماقيل : لهاأحاديث من ذكراك تشغلها 🛪 عن الطعام ، وتلهيها عن الزاد وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته «إني. أظل عند ربي يطعمني ويسقيني (١) » وصدق الصادق المصدوق

<sup>(</sup>۱)عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فى الصوم ـ فقالوا: انك تفعله . فقال « انى است كأحدكم ، انى أظل الخ » متفق عليه . والوصال: أن يصل الليل بالنهار صوما بدون أن يطعم شيئا او يشرب عدة أيام

صلوات الله وسلامه عليه · فإن المقصود من الطعام والشراب التغذية الممسكة ، فاذا حصل له أعلى الغذاءين وأشرفهما وأنفعهما فكيف لايغنيه عن الغداء المشترك . وإذا كنا نشاهد أن الغداء الحيواني يغلب على الغـذاء القلبي الروحي حتى يصير الحكم له، ويضمحل هذا الغذاء بالكلية . فكيف لايضمحل غذاء البدن عند استيلاً. غـذا. القلب والروح ويصير الحكم له؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يمكث الأيام لايطعم شيئًا . وله قوة ثلاثين رجـًلا ؛ ويطوف مع ذلك على نسائه كلهن في ليلة واحدة ، وهن تسع نسوة وهذا المسيح بن مريم صلى الله عليه وسلم حي لم يمت ، وغذاؤه من جنس غذاء الملائكة. وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة لاياً كلُّ ولا يشرب ، لاشتغال نفسه بمحاربة المرض ومدافعتـه ، واكتفا. الطبيعة بيقية الغذاء الذي في الأمعا. والمعدةمدة الحرب، فاذاوضعت الحرب أوزارها رأيت شـدة طلبه للغذاء . فالخائف يـ والمحب، والفرح، والحزين، والمستولى عليهالفكر لاتطالمه نفسه بشيء من الغذاء كالخالي من ذلك

#### (۱۲۰) فصل

والكبد عضو لحمى، تتخلله عروق رقاق وغلاظ وعلى الكبد غشاء عصبى حساس يحيط بها وينثنى الىغلافه والكبد هى الأصل فى الغذاء ، وآلات الغذاء خدم لها ومعينات فان الانسان لماكان.

كالشجرة المستقلة جعـل له مايقوم مقـام النهر الجاري في أصول الشجرة يسقيها ، وهو الامعاء . والمعدة بمنزلة العين ، وتجرى منها العروق مجري السواقي ، وعروق الكبد المتصلة بالامعا ، يمنزلة عروق الشجرة المتصلة بأرض الساقية ، تمتص الماء منها و تؤديه الى الشجرة وأغصانها وورقها وثمارها · وهذه العروق تمص الماء من الطين والثرى. وكذلك عروق الكد تمتص صفو الماء وخالصه من كلوليته : وتحيله الى طبيعة الاعضاء : كما تفعل عروق الشجرة .وشكل الكند شكل هلالي محدب من ظاهره : مقعر من باطنه ، وهي تحت الاضلاع الخمس . ولها خمس شعب . يقال لهــا الزوائد تحتوى على المعدة ، كما تحتوي الكف بأصابعها على الشيء المقبوض. ويقال للشعبة الصغيرة منها خاصة زائدة الكبد، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليـــهو ســـلم « ان سبعين ألفاً من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت ، الذي هو أول طعامهم » وهذا يدل على عظم قدر هذه الزائدة. فما الظن بالكبد التي هي زائدته، فكيف بالحوت الذي حواها؟

ومقعرها يسمى المورد ، لانه يورد الغذاء من المعدة والامعاء ، ويسمى باب الكبد ، ثم تتشعب هذه العروق من جانبيه بشعب تتصل بالامعاء ، وتسمى الجداول لشبهها بالسواقى الصغار ، وتؤدى الى نقرة عظيمة . ولهذه الجداول أغشية من فوقها ومن تحتها ،

قتستدير مع الامعاد العروق المتصلة بها ، وتسمى هذه الا عشية وما تحتويه المرابط

#### (۱۲۱) فصل

والعرق الثانى ينقسم فى مجذبها الى عروق صغار، وأصغر منها ، حتى تبلغ غاية الرقة ، ثم تعود و تجتمع أول فأول ، على قياس ما تفرق ، وأخذ من كثرة الى وحدة ، ومن رقة الى غلظ ، حتى يجتمع منهاالعرق الخارج من الكبدالمسمى بالإجوف ، ومنها يتأدى الدم الى البدن كله ، وحين يخرج ينقسم الى قسمين : فيأخذ أحدهما نافذا فى الحجاب نحو القلب . ويسمى الوتين . قال في اللغة ، الوتين عرق يستى القلب . قال فى الصحاح : الوتين عرق فى القلب ، إذا انقطع مات صاحبه . وأصيب وتينه فهوموتون وقال الواحدى : الوتين نياط القلب ، وهو عرق يحرى فى الظهر حتى يتصل بالقلب ، إذا انقطع بطلت القوى ، ومات صاحبه ، وهذا قول جميع أهل اللغة ، وأنشدوا للشماخ :

إذا بَلَغْتِني وَحَمَلُتِ رَحَلَى \* عَرَابَة فاشرقى بدم الوتين وقال ابن عباس وجمهور المفسرين : هو حبل القلب ونياطه . وأما الأبهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم « هـذا أوان ﴿ م - ٢٥ تبيان ﴾ انقطاع أَبْهَرِى (١) » فقال الجوهرى: الأبهر عرق إذا انقطع مات صاحبه ، وهما أبهران يخرجان من القلب ، ثم تتشعب منهما سائر الشرايين . وأنشدوا للأصمعى :

وللفؤاد وجيب عند أبهره \* لدمالغلام وراء الغيب بالحجر (٢)،

### (۱۲۲) فصل

والمرارة موضوعة على الكبد، ولها مجريان: أحدهما متصل بتقعير الكبد، يجتذب المرة الصفراء، والآخر متصل بالأمعاء العليا، يصب في المرة ليغسلها و يجليها، ويتصل منه السر بأسفل المعدة ليمتزج بالغذاء فيكون فيه معونة على هضمه

#### (۱۲۳) فصل

والقوة التي وكلها الله سبحانه و تعالى بتدبير البدنمن أعظم آياته الدالة عليه ، فانها تفعل في الطعام والشراب الواردين عليه أفعالا متنوعة ، من تقطيع ، و تفصيل ، و تمريخ ، وتحليل ، وتركيب . فبدأ ذلك في الفم ، و هو تقطيعه بالأسنان و مضغه و اختلاطه بالرطوبات التي فيه ، و انهضامه فيه انهضاما تاما . ثم بعد ذلك عند وروده الى

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذى مات فيه « ياعائشة ما أزال أجدالطعام الذى أكلت بخيـبر ، وهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك النم » رواه البخارى (٢) كذا فى الاصل ، وليحرر

المعدة تهضمه هضما آخر ، ويسمى الهضم الاول ، ويعينها على هضمه ما بحاورها من الأعضاء. فالكبد عن يمينها ، والطحال عن يسارها ، والقلب من فوقها ،والمرىء أمامها ، والامعاء السبل الموصلة اليها ، والعروق الطرق المؤدية منها ، والحرارة النار الطابخة للطعام فيها، والقوة الهاضمة والجاذبة ، والغاذبة ، والدافعة خدم لها. فاذا انهضم الطعام فيها صار كيلوسا شبيها بماء الكشك الثخين ، ثم تنهز صوبه ولطيفه ، فتقذفه العروق الرقاق الشعرية التيهي برقة الشعر وينجذب الى الكبد، فاذا ورد هذا اللطيف الى الكبدا شتملت عليه بحملته فطبخته وهضمته وأحالته الى جوهرها . وصيرته دما . ويسمى هذا الهضم الثاني. ولما كان هذا الانضاج والطبخ يشبه طبخ القدر علاه شيء كالرغوة والزبد، وهو الصفراء، ورسبمنه شيء مثل العكر، وهو السوداء، وتخلف عن تمام النضج شيء بقي على فجوجته وهو البلغم، والشيء الذي يصني ويبقي من ذلك كله هو الدم. فاندفع من الكبد في العرق الأعظم المعروف بالأجوف بعد أن تصفت عنه المائية الى آلة البول: فيسلك هذا الدم في الأوردة المتشعبة من الجُوف، ثم في جداول متثقبة من الأوردة، ثم في سـواقي متثقبة من الجداول ، ثم في رواضع مشتقة من السواقي ، ثم في عروق رقاق شعرية ، ثم يرشح من أفواهها في الأعضاء لتغتذي به فتحله الأعضاء وتصيره لجوهرها، فيصير في اللحم لحماً، وفي العظم عظماً ، وفي العصب عصباً ، وفي الظفر ظفراً . وفي الشمرشعراً ، وفى السمع والبصر وآلة الحس كذلك. فتبارك منهـذا صنعه فى قطرة من ما. مهين

## (۱۲٤) فصل

والدم هو الخليط الأصلى والغذا، الحقيقي للبدن، والمخلف عليه بدل ماينقص ويتحلل منه. والاخلاط الأخركالأبازير والتوابل وهي صنفان: صنف لطيف، وهو دم القلب. وغليظ وهو دم الكبد. ومثله مثل السلطان إذاكان وقورا حليما ساكنا عاشت به رعيته. وإذا غضب واحتد قتل

### (١٢٥) فصل

وأما البلغم فخليط فج مستعد ، لين ، يستكمل نضجه عند عوز الغرذاء اذ تولته الحرارة الغريزية ، فهضمته وصيرته دما ، فيكون في المعدة والامعاء ، وفي الكبد عندقصور الهضم ، وفيه من المنفعة أنه يرطب البدن ويبل المفاصل ، لسلس حركاتها ، ويخالط الدم في تغذية الاعضاء البلغمية المزاج كالدماغ

ولما كانت الأعضاء محتاجة أن يكون قريبا منها لترطيبها لم يجعل له عضو يختص به ؛ لاسيما والاعضاء تغتذى به اذا أعوزها الغذاء

#### (۱۲۱) فصل

وأما الصفراء فخليط لطيف حار ، وحاجة البدن اليها في أن تخالط الدموترقه بلطفها ، وتنفذه في المسالك الضيقة ، ولتعينه في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة ، وما ينفصل عنها مما يستغني عنه يتصفى الى المرارة لتأخذ نصيبها منه ، وما تستغني عنه المرارة تصبه الى الامعاء ليغسلها عن لطخة الأثفال ولزوجتها ، ولتدع عضل المقعدة فيحس بالحاجة الى التبرز

## (۱۲۷) فصل

وأما المرارة السوداء فخليط بارد يابس، وفيه من المنافع أنه ينفذ مع الدم في العروق ليشده ويقويه ويكفيه ويمسكه ويمنعه من سهولة الحرمة عند الحاجة الى ذلك، ويعينه على تغذية الأعضاء المحتاجة أن يكون في غذائها شيء من السوداء بكالعظام وما اتصل منه واستغنى عنه يصفي الى الطحال ، فيصفيه الطحال جدا، ويتغذى به، ثم يجلب مايستغنى عنه الطحال الى فم المعدة فيدغدغه بالحوضة التي فيه، فتتحرك الشهوة ويحسب الجوع، فتطلب الأعضاء بالحوضة التي نيه وراتبهامن الاعضاء التي تليها، وتطلب الأعضاء التي تليها من التي تجاورها. وهكذا حتى ينتهى الطلب الى المعدة . فالجوع طلب الاعضاء القصوى معلومها من الاعضاء الدنيا

# (۱۲۷) فصل

ولما اقتضت حكمة الرب ، جل جلاله ، و تقدست أسماؤه ، ولا إله غيره \_ حيث كان بدن الانسان مشبها في أحواله بالمدينة ولا يوجد فيه أعضاء رئيسية تقوم بمصالحها ، كما تقوم رؤساء المدينة بمصالحها ، و تكون طابمنزلة الولاة والأمراء ، وأعضاء تكون خادمة لهذه الاعضاء الرئيسية ، فإن الرئيس لايكون رئيسا الا بمروس ، وهي : بمنزلة الشرط و الجلاوزة (١) و النقباء ، وأن يوجد فيها أعضاء كالرعية ، وهي قسمان ؛ ماله اتصال بالرؤساء ، وأن لم يكن له اتصال خدمة ، وما لا اتصال له بهم ، بل هو مستقل بنفسه ، فالأعضاء اذا بهذا التقسيم أربعة : أحدها الأعضاء الرئيسية المخدومة . الثانى الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة . الرابع الاعضاء التي ليست رئيسة و لامروسة

## (۱۲۹)فصل

والأعضاء الرئيسة انما استحقت الرياسة لشرفها ، اذكانت هي الأصول والمعادن والمبادى اللقوى الأولية فى البدن المضطر اليهافى بقاء الشخص والنوع ، وهي بحسب بقاء الشخص ثلاثة: القلب، والكبد، والدماغ . وبحسب بقاء النوع أربعة : الثلاثة المذكورة ، والائتيان

<sup>(</sup>١)جمع جلواز \_ بكسر الجيم وسكون اللام \_وهوالشرطي . قاموس

وأما القلب فهو الذي جعله الخلاق العليم قائما بأمر البدن ، كقيام الملك بالرعية ، وهو أول عضو يتحرك في البدن ، وآخر عضو يسكن منه وهو مبدأ جميع الخلق وما يلحقه من صلاح أو فساد يتأدى منه الى غيره من الأعضاء

وأما الكبد فهي العضو التي تقوم لحفظ الحياة ، اذ كانت هي التي تملًا الأعضاء بالغذاء ليبقى البدن محفوظا ماأ مكن بقاؤه

وأما الدماغ فهو العضو القائم بأمر الحس والادراك، وتكميل الحياة ، اذ فيه آلات الاحساس التي بها يعرف النافع من الضار، وبه صارت الحياة نافعة ، صالحة ، متجاوزة لمزينة حياة النيات

وأما الانثيان ، فهما اللذان يقومان لحفظ بقاء النوع

### (۱۳۰) فصل

وأما الأعضاء الخادمة فالرئة ، والشرايين الحاملة المؤدية من القلب الحرارة الغريزية والقوى والأرواح الحيوانية ، التي بها قوام البدن :

فهذان خادما القلب. والمعدةُ والأوردةُ خادمان للكبد. والأوردة تنفذ الدم الغاذي والقوى الى جميع البدن. والكبد خادمة الدماغ. وكذلك الأعصاب التي بها يحصل الحس والحركة

والا نثيان يخدمهما الا عضاء المؤدية للمني ، والمجارىالمؤدية عنهما الى موضع التوالد

#### ( ۱۳۱ ) فصل

وأما الأعضاء المرءوسة بلاخدمة ، فهى أعضاء مختصة بقوى لها طبيعة ، بهايتم تدبيرهاو يستقيم أمرها ، ولايدفع ذلك أنه يقبض عليها من الأعضاء الرئيسة قوى تمدها باذن الله تعالى كالأذن ، والعين ، والأنف ، فان كل واحد منها يقوم بأمر نفسه بما فيه من القوة الطبيعية التي أعطاها إياها الخالق سبحانه . ولا يتم ذلك إلا بأن تأيها قوة حساسة تنزل عليها من الدماغ باذن الله تعالى

### (۱۲۲) فصل

وأماالأعضاء التى ليست برئيسة و لامرء وسة، فهى التى اختصت بقوى غريزية فيها من أصل الخلقة فى أول التكوين ، ليتم بها قوام أمرها . وتدبيرها فى جلب المنافع و دفع المضار ، كالعظام والعضاريف وسائر الأعضاء المتشابهة الاجزاء ، مشل الرباطات ، والاعصاب والاوتار ، والشرايين ، والأوردة ، والاغشية واللحم . والعظام كالاساس والاسطوانات ، لبناء هيكل البدن

فان قيل: هل فى العظام قوة الاحساس وحياته أم لا؟ قيل: هذاموضع اختلف فيه أرباب الشريعة. فيما بينهم ، وأرباب الطبيعة

فيما بينهم. فقالت طائفة: لاحياة فى العظام وارب كان فيها قوة: النمو والاغتذا.

قالوا: ان الحياة انما هي الروح الحيواني ، ولا حظ للعظام فيه قالوا: ولأن مركب الحياة إنما هو الدم المنيث في العروق. والاعصاب واللحم . ولهذا لم يكن للشعر ولا للظفر نصيب من ذلك . ولهذا لم يألم الانسان بأخذه

قالوا : فحياة العظام والشعر حياة نمو واغتذا. . وحياة أعضا. البدن حياة نمو واحساس

قالوا: ولهذا قلنا ان العظام لاتنجس بالموت، لأنها لم يكن فيها حياة تزول بالموت

قالوا : وزوال النمو لايوجب نجاسة مافارقه ، بدليل يبس الزرع والشجر

قَالَ آخرون: الدليـل على أن العظام تحلما الحياة قوله تعـالى ( ٣٦ :٧٨ قال مَنْ يُحنِي العظامَ وَهِي رَميِمٌ ٧٩ قلْ يُحنِيما النَّدِي أَنْشَا هَا أُوَّلَ مَرَّةٍ ) والحس يدل على ذلك أيضا. فان العظم يألم ويضربويسكن، وذلك نفس احساسه

قالوا: ولايمـكن انكار كون العظام فيهـا قوة حساسة تحسُّ بالبارد والحار

قال الآخرون: الاحساس والألم ليس للعظم في نفسه. وأنما هو لما جاوره من اللحم قال المنازعون لهم : هذا مكابرة ظاهرة . فان العظم نفسه يألم ، ولاسيما اذا تصدع . ثم ان الأسنان والا ضراس تحس بالألم والحار والبارد بأنفسها ، لابمجاورها من اللحمم . ولهــذا توسطت طائفة ثَالَثَةً . وقالت : عظام الأسنان خاصة لها الاحساس ، مخلاف سائر العظام. وهؤلاء قد سلبوا المسئلة من مكان قريب، فان الذي دل على احساس الاسنان وحياتها ، هو الدال على حياة سائر العظام . والشهة التي ذكروها لو صحت لمنعت من احساس الاسنان وأما حديث الطهارة والنجاسة فذاك لأمر آخر وراء الحياة من نجسها بالموت سوى بينهاو بين اللحم ، ومن لم ينجسها ـ وهو الراجح في الدليل ـ فذاك لعدم علة التنجيس فيها ، وأن الموت ليس بعلة النجاسة . وانما هو دليـل العلة وسببها . والعلة هي احتقان الفضلات في اللحم . والعظم برى. من ذلك . والدليل على هذا أن الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان النامي الذي لانفس له سائلة العدم احتقان الفضلات فيه ، فلأن لا يحكم بنجاسة العظم أولى وأحرى . فان الرطوبات التي في الذباب والعقرب والخنفساء، أكثر من الرطوبات التي في العظم

# (۱۳۳) فصل

والذي أحصاه المشرحون من العظام في البدن مائتان وثمانية

وأربعون عظماً ، سوى الصغار السمسميات التي أحكم بها مفاصل الأصابع والتي في الحنجرة . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الانسان خلق من ثلاثمائة وستين مفصلاً . فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن فىالبدن عظاماً صغاراً لم تدخل تحت ضبطهم واحصائهم . وان كان المرادبالمفاصل المواضع التي تنفصل لها الاعضاء بعضها عن بعض ـ كما قال الجو هري وغيره المفصل واحد مفاصل الأعضاء \_ فتلك أعممن العظَّام فتأمله. وان السلاميات المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذَر م يُصبُحُ على كل سألاً مَى من أحدكم صدقة . فـكل تسنيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة » الحديث (١) فالسلامي العظم ، وجمعه سلاميات فهنا ثلاثة أمور: أعضاء، وعظام، ومفاصل. وجعل الله سيحانه العظام أصلب شيء في البدن التكون أسآو عمدة في البدن ، إذ كانت الاعضاء كلها موضوعة على العظام ، حتى القلب ، كاسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى . وهي حاملة للاعضاء ، والحامل أقوى من المحمول .

<sup>(</sup>١) تمامه «وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة. و يجزي، من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى »قال في المرقاة: ولعل وجه تخصيصهما بالاجزاء انه وقت غفلة أكثر الناس عن الطاعة والقيام بمقام العبودية ولذا فسر الشفع والوتر بهذه الصورة. والوتر في جوف الليل لكونهما وقت الاستراحة

ولتكون وقاية وجنة أيضا ، كالقحف أ، فانه وقاية الدماغ ، وعظام الصدر وقاية له . وجعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة : منها الحركة ، فان الانسان قد يحتاج الى حركة بعض أجزائه دون بعض . وقد يحتاج الى حركة جزء من عضو

ومنهاأنه لوكان على عظم واحدلكان اذاأرادأن يتحرك تحرك بحملته ومنها أنه كان يتعذر عليه الصنائع والحل والربط

ومنها أنه اذا أصابه آفة عمت جميع البدن ، فجعلت العظام كثيرة ليكون متى نال بعضها آفة لم تسر الى غيره . وقام غيره من العظام مقامه فى تحصيل تلك المنفعة

ومنها تعذر المنافع التي حصلت بسبب تعدد العظام. ولولا كثرتها وتعددها لفاتت تلك المنافع

ومنها أن من العظام مايحتاج البدن الى كبيره، ومنها مايحتاج الى. صغيره، ومنها مايحتاج الى مستطيله، ومنها مايحتاج الى بحوفه، ومنها مايحتاج الى محنيه، ومنها مايحتاج الى مستقيمه. ولا يحصل ذلك الا بتعدد العظام

ومنها بديع الصنع، وحسن التأليف و التركيب، وغير ذلك من الفو ائد ثم شد الحالق بعضها الى بعض بالرباطات و الأسر المحكم، ثم كساها لحما، حفظا لها ووقاية . ثم كسى اللحم جلدا ، صونا له و لما كانت الفضلات تنقسم الى لطيفة وغليظة جعل الله سبحانه

للغليظة منها مجارى تنجذب فيها الى أسفل، ويخرج منها خروجا ظاهرا للحس. وأما اللطيفة فهى الفضلات البخارية ، ولما كان من شأنها أن تصعد الى فوق و تخرج عن البدن بالتحليل جعل فى العظام العليا منها منافذ و يتحلل منها البخار المتصاعد. فلم تمكن تلك المنافذ محسوسة ، لئلا يضعف صو ان الدماغ وهو القحف و وصول الاجسام المؤذية اليه . فعل الدماغ مركبة من عظام كثيرة . ووصل بعضها ببعض بوصل يقال لها الشؤون . ومنه قولهم : فلان لم تجمع شئون رأسه (١)

ويشتمل الرأس بحملة أجزائه على تسعة وخمسين عظما. وجعل القحف مستديرا تاما فى مقدمه ومؤخره وجانبيه ، بمنزلة غطاء القدر وعظامه ستة ، وهى : عظم اليافوخ . وعظم الجبهة . وعظم مؤخر الرأس . والعظمان اللذان فيهما ثقيا السمع . وفى كل واحد من الصدغين عظمان مصمتان

وعظام اللحى الأعلى أربعة عشر عظما : ستةمنها فى محاجر العينين. واثنــان للأنف. واثنان تحت الأنف. وهما المثقوبان الى الفم. واثنان فى الوجنتين. واثنان تحت الشفة العليا

وأماالعظم الشبيه بالوتد فهو واحد وهو كا لقاعدة للرأس وعظام اللحي الأسفل اثنان: وهما متصلان في وسط الذقن،

<sup>(</sup>١) الشئون جمع شأن وهو موصل قبائل الرأس . وأصله عرق في الجبل ينبت فيه النبع اه من القاموس

وبينهما بنيان ويتصلان من فوق باللحى الأعلى اتصالا مفصلياً والأسنان اثنان وثلاثون في كللحي ستة عشر : أربع ثنيات وتليها الرباعيات ، وتليها النابان ، ويليهما الأضراس : خمسة من هنا وخسة من هنا . والنواجذ أول الأضراس ، وهما ناجذان في كل ناحية ناجذ . وربما نقصت النواجذ في بعض الأفراد ، وكان في كل جانب أربعة أضراس

وقد سلم الله غذا، الانسان الى يده ، فتأخذه فتسلمه الى شفتيه فتسلمه الشفتان الى الانياب والثنايا ، فتفصله ، ثم تسلمه الى الاضراس ، فتسلمه و تطحنه ، ثم تسلمه الى اللسان والفم ، فيعجنه ثم يسلمه الى الحلقوم والمرى ، فيسلمه ويوصله الى المعدة ، فتطبخه و تنضجه ، و تصلحه كما ينبغى ، ثم تسلمه الى الكبد ، فيتسلمه منهاثم يرسل منه الى كل عضوراتبه ومعلومه ، ثم تصب قربة الصفراء فى المرارة السودا، فى الطحال ، والثقل يخرجه عنها كما تقدم بيانه المرارة السودا، فى الطحال ، والثقل يخرجه عنها كما تقدم بيانه

## (۱۳٤) فصل

والرأس يقال بالعموم على ما يقله العنق بجملته ، ويقال. بالخصوص على الفروة . وهي جلدة الرأس حيث منبت الشعر ، والجمجمة العظم الذي يحوى الدماغ ، وهي مؤلفة من سبع قطع متقابلة تسمى القبائل ، وتسمى مواضع التآليف شئونا ، ووسط الجمجمة

يسمى الهامة ، وحد الهامة من الجانبين قرن الرأس ، وحد الهامة من المقدم اليافوخ ، ومن المؤخر القمحدوة ، وهي مأيصيب الأرض من رأس المستلقى على ظهره و لها ثلاث حدود: نقرة القفا ، و القذالان فنقرة القفا حدها من آخر الوسط ، والقذالان جانبا النقرة ، وقد تقدم تفصيل القبائل السبع .

وسنظهر الجمجمة عما يحيط بها: السمحاق وسطها غشاوتان: إحداهما تلى الجمجمة ، وهو أثخنهما وأصلبهما. والآخر يكتنف الدماغ ويحيط به ويخالطه. ويقال لحكل منهما: أم الدماغ . ويسميان الأمان ، ومنه الآمة ، والمأمومة التي فيها ثلث الدية ، وهي الجراحة التي تبلغ أم الدماغ ، ويقال لها: تجويف الدماغ

وبطن وهي ثلاث بطون . وبين بطني الدماغ اللذين في مؤخره ووسطه مجرى فيه قطعة من الدماغ مستطيلة شبيهة بالدودة ، ينسد ذلك المجرى وينفتح بها ، و تحت الدماغ سبلة مبسوطة مؤلفة من عروق ضوارب ، يتولد منها روح نفساني ينفذ الى البطنين اللذين. في مقدم الدماغ

وفى الدماغ البركة ، والحوض ، والقمع . والدودة ، والبطون والأغشية . ومبادى الأعصاب ، ويحتوى الدماغ على ثلاث خزائن نافذ بعضها الى بعض ، وتسمى بطونا : فالأولى فى مقدمه تنقسم الى قسمين ، والثانية فى وسطه ، والثالثة فى مؤخره . وجوهر

الدماغ مخى متزرد الشكل؛ كأنه زرد بحموع . والروح النفساني مثبت فى خلل الزرد والدماغ ، مقسوم فى طوله لنصفين متضامين ، والتنصيف فى مقدم الدماغ أظهر . والغشاء ان يدخلان فى فصول الدماغ وتزريده ، والصلب منهما يدخل بطونابين جزءى البطن المقدم فيحجز بينهما ، وتحته مصفى كالبركة تسمى المعصرة ، المقدم في العروق الدم المنضج ، و تنبعث فى جداول تسقى البطن المقدم ، وتجتمع الى عرقين كبيرين يحملان الدم الى البطن الأوسط والمؤخر ، والبطن الأوسط كدهليز ومنفذ بين المقدم والمؤخر ، والبطن الأوسط كدهليز ومنفذ بين المقدم والمؤخر ، متقاربتين ، فيتماسان و يتباعدان الى الانفراج فيفتح الدهليز و يتراءى البطنان المقدم والمؤخر . والجزء المؤخر أخنى تدويرا من المقدم وأصغر زردا ، وهو كرى الاستطالة و يستدق على التدريج ، المقدم وأصغر زردا ، وهو كرى الاستطالة و يستدق على التدريج ، حتى يسيل منه النخاع كالجدول من العين

وفى الدماغ بحريان: أحدها فى آخر المقدم. والمؤخر فى الاوسط لدفع فضوله، ويجتمعان عند منفذ واحد عميق، أولهما فى الغشاء الرقيق، والآخر فى الغشاء الصلب في يأخذ الى ضيق كالقمع

ولما كان الدماغ مبدأ حركات البدن الى إرادته ولم يكن به حاجة الى الحركة القوية ، فحوط عليه بسور من عظام بخلاف المعدة ، والكبد والرحم ، وسائر آلات الغذاء ، فانها لما احتاجت الى أن تتسع و تمتلى والغذاء فتحمل مرة بعد أخرى ، وأن تعصر الفضول فتخرجها ،

والعظم يمنع من ذلك ، ويكني فيه الفصل وحده ، فأحيط عليــه بسور من عظم

وأما الصدر فانه لما احتاجالي الو ثاقة بالعظام وإلىالحركة بالفصل ألف الصدر مهما . وكان البطن أوسع من الصدر ، لما يحل بها من آلات الغذاء ، والتنفس ، والطحال ، والمري، وغيرها

## (١٢٥) فصل

وهو النطفة التي هي قطرة مهنة ضعيفة ، لو تركت ساعة ليطلت وفسدت ، كيف أخرجهارب الأرباب من بين الصلب والترائب ? وكيف أوقع المحبة والألفة بينالذكوروالاناث. ثم قادهمابسلسلة المحبة والشهوة الى الاجتماع . ثم استخرج النطفة من الذكر بحركة الوقاع من أعماق العروق : وجمعها في الرحم في قرار مكين : لاتناله مد، ولا تطلع عليه شمس، ولا يصيبه هوا. . ثم صرف تلك النطفة طورا بعد طور . وطبقا بعد طبق . وغذَّاها بما. الحيض وكيف جعل سبحانه النطفة \_ وهي بيضاء مشرقة \_ علقة حمراء ، تُم جعلها مضغة . ثم قسم أجزاء المضغة الى العظام ، والأعصاب . والعروق، والأوتار، واللحم، في داخل الرحم في الظلمات الثلاث. ولو كشف لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصوير يظهر في تلك النطفة

﴿ ٢٦ - تبيان ﴾

شيئاً بعد شيء، من غير أن ترى المصور ولا آلته، ولا قلمه . فهل رأيتمصورا لاتحس آلته ولاتلاقيها؟

ثم تأمل هذه القبة العظيمة التي قد ركبت على المنكبين ، وما أودع فيهامن العجائب ، وماركب فيهامن الحزائن ، وماأودع في تلك الحزائن من المنافع ، وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام المختلفة الأشكال ، والصفات ، والمنافع ، ومن الرطوبات ، والاعصاب ، والطرق ، والمجارى ، والدماغ ، والمنافذ ، والقوى الباطنة ، من الذ كر ، والفكر ، والتخيل ، وقوة الحفظ ، ففيه القوة المفكرة ، والذاكرة ، والمخيلة ، والحافظة ، وهذه القوى مودعة في خزانتها ، مسخرة لمصالحها ، يستعملها ، ويستخدمها كيف أراد

فتأمل كيف دور سبحانه الرأس . وشق سمعه وبصره وأنفه ، وفمه ؟ وكيف ركب كرته فى بطن الام من ثلاثة وعشرين عظما ، وخلق تلك العظام على كيفيات مختلفة

و تأمل كيف انقلبت تلك النطفة اللينة الضعيفه الى العظام الصلية الشديدة ؟

ثم تأمل كيف قدر سبحانه كل واحد من تلك العظام بشكل مخصوص . بحيث حصل من مجموعها ما لوكان على خلافه لبطلت المنفعة وفات الغرض . ثم ركب بعضها مع بعض بحيث . حصل من مجموعها كرة الرأس على هذه الخلقة المخصوصة ولماكان الرأس أشرف الأعضاء الانسانية وأجمعها للقوى ،

والمنافع والآلات والخزائن اقتضت العناية الالهية بأن صين بأنواع من الصيانات. وذلك أن الدماغ يحيطه غشاء رقيق. وفوق ذلك الغشاء طبقة الغشاء غشاء آخر، يقال له: السمحاق. ثم فوق الجلد الشعر. فخلق لحمية ، وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد، ثم فوق الجلد الشعر . فخلق سبحانه فوق دماغك سبع طبقات ، كما خلق فوق الارض سبع سموات طباقا ، والمقصود من تخليقها الاحتياط في صون الدماغ من الآفات . والدماغ من الرأس بمنزلة القلب من البدن

وهو سبحانه قسمه في طوله ثلاثة أقسام، وجعل القسم المقدم على الحفظ والتخيل، والبطن الأوسط محل التأمل والتفكر، والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لماكان قد نسيه، ولكل واحدة من هذه الامور الثلاثة أمرمهم للانسان، لابدله منه، وأنه محتاج الى التفهم والتفهيم، ولولم يكن حافظالمعانى التصورات وصورها بعدغيبتها لكان إذا سمع كلمة وفهمها شذت عنه عند مجيء الاخرى، فلم يحصل المقصود من الفهم والافهام، فجعل له ربه وفاطره خزانة تحفظ له صور المعلومات، حتى تجتمع له، وتسمى القوة التي فيها القوة الحافظة، ولا تتم مصلحة الإنسان الابها، فإنه إذار أي شيئا، ثم غاب عنه، ثم رآه مرة أخرى عرف أنهذا الذي رآه الآنهو الذي رآه قبل ذلك؛ لأنه في المرة الاولى ثبت صورته في الحافظة، ثم تتوارى عنه بالحجاب، فلما رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة مطابقة للصورة المعنوية التي في الذهن، فحمل الجزم

بأن هذا ذاك. ولو لا القوة الحافظة لماحصل ذلك، ولما عرف أحد أحداً بعد غيبته عنه. ولذلك اذا طالت الغيبة جدا، وانمحت تلك الصورة الأولى من الذهن بالكلية، لم يحصل له العلم بأن هذا هو الذي رآه أو لا، الا بعد تفكر و تأمل

وقد قال قوم: إن محل هذه الصور النفس. وقال قوم: محلها القلب، وقال قوم: محلها العقل، ولكل فريق منهم حجج وأدلة، وكل منهم أدرك شيئاً وغاب عنهشي. اذ الادراك المذكورمفتقر الى مجموع ذلك، لايتم الابه

والتحقيق أن منشأذلك ومبدأه من القلب، ونهايته ومستقره فى الرأس. وهى المسئلة التى اختلف فيها الفقهاء ، هل العقل فى القلب أو فى الدماغ ؟ على قولين : حكيار وايتين عن الامام أحمد . والتحقيق أن أصله ومادته مر. القلب وينتهى الى الدماغ . قال تعالى (أفكم يَسْمِهُونَ بِهَا أَوْ أَذَان يَسْمَهُونَ بِها؟) فِعل العقل فى القلب ، كاجعل السمع بالأذن ، والبصر بالعين . وقال تعالى (٥٠: ٣٧ إنَّ فى ذَلكَ لَذ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب) عقل عقل عقل عقل السلف ؛ لمن كان له عقل

واحتج آخرون: بأن الرجل يضر ف في أسه فيزول عقله . ولو لا أن العقل في الرأس لمازال . فان السمع والبصر لايزولان بضرب اليد أو الرجل ، ولا غيرهما من الاعضاء ، لعدم تعلقهما بهما وأجاب أرباب القلب عن هذا بأنه لايمتنع زواله بفساد الدماغ وان كان فى القلب يلا بين القلب والرأس من الارتباط ، وهذا كما لا يمتنع نبات شعر اللحية بقطع الا نشين ، وفساد القوة بفساد العضو قد يكون، لأنه محلها وارتباطه بها . والله أعلم

وعلى كل تقدير فذلك من أعظم آيات الله وأدلته وقدر ته وحكمته. كيف ترتسم صورة السموات والأرض والبحار والشمس والقمر والا قاليم والممالك والأمم في هذا المحل الصغير؟. والانسان يحفظ كتبا كثيرة جداً ، وعلوماشتي متعددة ، وصنائع مختلفة ، فترتسم كلها في هذا المجزء الصغير ، من غير أن يختلط بعض هذه الصور بعض ، بل كل صورة منهن بنفسها محصلة في هذا المحل . وأنت لو ذهبت تنقش صورا وأشكالا كثيرة في محل صغير لاختلط بعضها بعضاً . وهذا المجزء الصغير تنقش فيه الصور بعض . وطمس بعضها بعضاً . وهذا المجزء الصغير تنقش فيه الصور الكثيرة المختلفة والمتضادة . ولا يبطل منها صورة صورة

ومن أعجب الأشياء أن هذه القوة العاقلة تقبل ما تؤديه اليها الحواس فتجتمع فيها، ثم تعيد كل حاسة منها فائدة الحاسة الأخرى. مثاله: أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلان ، وتسمع صوته فتعلم أنه هو ، وتلسس الشيء فتعرفه ، وتشمه فتعرف أنه هو ، ثم تستدل بما تسمعه من صوته على أنه هو الذي رأيته ، فيغنيك سماع صوته عن رؤيته ، ويقوم لك مقام مشاهدته . ولهذا جوز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراءه ، وأجمعوا على جواز وطئه امرأته ، وهو

لميرها قط ، اعتمادا منه على الصوت . بل لوكانت خرساء أيضاً وهو أطرش جاز له الوطء .

وقد جعل الله سبحانه بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً ونفوذاً يقوم به بعضها مقام بعض . ولهدا يقرن سبحانه بينهما كثيرا فى كتابه كقوله (١٧: ٣٦ إنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرُ وَ الْفُوادَ كُثُرُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا) وقوله تعالى (٤٦: ٢٦ وجَمَلْنَا لَهُمْ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا) وقوله تعالى (٤٦: ٢٦ وجَمَلْنَا لَهُمْ سَمُّمًا وأَبْصاراً وأَفْئِدَةً) وقوله (١٧٩٠٧ لهَمْ قُلُوبُ لاَيَفْقُونَ بِها ولهَمْ أَعْدِينُ لاَيْبُصِرُونَ بِهَا ولهُمْ آذَان لاَيسْمَهُونَ بِهَا ) وهدا من عناية الخالق سبحانه بكال هده الصورة البشرية ، لتقوم كل حاسة منها مقام الحاسة الأخرى ، و تفد فائدتهافى الجلة ، لافى كل شيء .

شم أو دع سبحانه قوة التفكر وأمر و باستعالها في الجدى عليه النفع في الدنيا و الآخرة ، فركب القوة المفكرة من شيئين من الأشياء الحاضرة عند القوة الحافظة تركيبا خاصا ، فيتولد من بين هذين الشيئين شيء ثالث جديد لم يكن للعقل شعور به ، كانت مواده عنده لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث ، و من همنا حصل استخراج الصنائع ، و الحرف ، و العلوم ، و بنا ، المدن و المساكن ، و أمور الزراعة و الفلاحة ، وغير ذلك ، فلما استخرجت القوة المفكرة ذلك و استحسنته سلته الى القوة الارادية العلية ، فنقلته من ديوان الأذهان الى ديوان الأعيان ، فكان أمر اذهنيا ، شم صار وجو ديا خارجيا ، ولو لا الفكرة للنا هتدى الإنسان الى تحصيل المصالح و دفع المفاسد ، و ذلك من لمنا المتدى الإنسان الى تحصيل المصالح و دفع المفاسد ، و ذلك من

أعظم النعم ، وتمام العناية الالهية ، ولهذا لمـا فقد البهائم والمجانين ونحوهم هذه القوة لم يتمكنوا مما تمكن منه أرباب الفكر . ولما كاناستخراج المطلوب بهذه الطريق يتضمن فكراو تقديرا فيفكر فى استخراج المادة أولا ، ثم يقدرها ويفصلها ثانياً كما \_ يصنع الخياط . يحصل الثوب ثم يقدر ه ويفصله ثانياً ، قال تعالى عن الوحيد (٧٤ : ١١ ذَرْ نِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحَيْدًا ١٢ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ١٣ وَبَدْينَ شُهُودًا ١٤ ومَهَّدْتُ لَهُ تمهيدًا ١٥ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١٦ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لآياتِناعَنيدًا ١٧ سَارُ هِ مَهُ صُمُودًا ١٨ إِنَّهُ أَفَكَّرَ وَقَدَّرَ ١٩ فَمُّتلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) فكرر سبحانهالتقديردونالتفكير،وذمهعليهدونه. وهذا منزل على مقتضى حالسواه . فانه بالفكر طالب لاستخراج المجهول . وذلك غير مذموم. فلما استخرجه قدرله تقديرين : تقديرا كلياو تقدير اجزئيا . فالتقـدير الكلي أن الساحر هو الذي يفـرق بين المـر. وزوجـه. والتقدر الجزئي أن الذي يفرق بين المرء وزوجه مذموم. فههنا تقدير بعدتقدير . فلهذا كرره سيحانهوذمه عليه . وأما التفكيرفانالفكر طالب لمعرفة الشيء. فلايذم، بخلاف منقدر بعدتفكيره مايوصله الى تحقيق الباطل وابطال الحق. فتأمله

(۱۳۷) فصل

شم انزل الى العين ، و تأمل عجائبها ، و شكلها، و خلقها ، و ايداع النور الباصر فيها. و تركيبها ، ن عشر طبقات؛ و ثلاث رطو بات . و لكل و احد

من هذه الطبقات والرطوبات شكل مخصوص ومقدار مخصوص لولم يكن عليه لاختلت المصلحة المقصودة . وجعل سبحانه موضع الابصار فى قدر السماء والارض والجبال والبحار والشمس والقمر . فانظر كيف اتسعت تلك العدسة أن يرتسم فها ما لانسبة لها اليه ألبتة ؟ وجعل تلك القوة الباصرة فى جزء أسود . فتأمل كيف قام الباصر بهذا الجزء الأسود؟

وجعل سبحانه الحدقة مصونة بالاجفان، لتسترها، وتحفظها. وتصقلها، وتدفع الاقداءعنها. وجعل شعر الائجفان أسو دليكون سواده سبباً لاجتماع النور الذي به الائبصار. ويكون مانعاً من تفرقه، ويكون أبلغ في الحسن والجمال

وخلق سبحانه لتحرك الحدقة أربعةوعشرين عضلة . لو نقصت واحدة منهن لاختل أمر العين

ولما كانت العين شبيهة بالمرآة \_ التي انما ينتفع بها اذا كانت في غاية الصقالة والصفاء \_ جعل سبحانه الأجفان متحركة الى الانفتاج والاطباق أبدا باختيار الانسان وغير اختياره ، لتبقى الحدقة نقية صافية عن جميع الكدورات . وجعل العينين بمنزلة المرآتين الصقيلتين اللتين تنطبع فيهما صور الائسياء الخارجة ، فيتأثر القلب ، ثم يظهر مافيه عليهما فيتأثران به . فهما مرآة لما فى القلب يظهر فيهما ، ومرآة لما فى الخارج تنطبع صورته فيهما . فالعينان على القلب كالزجاجتين الموضوعتين فى المرآة ، ولذلك يستدل بأحو ال العين على أحو ال القلب الموضوعتين فى المرآة ، ولذلك يستدل بأحو ال العين على أحو ال القلب

من رضاه ، وغضبه ، وحبه , وبغضه ، ونفرته . ومن أعجب الأشياء أن العين من ألطف أعضاء البدن ، وهي لا تتأثر بالحرو البرد تأثر غيرها من الأعضاء الكشيفة ، ولو كان الأمر عائدا إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغى أن يكون الأمر بالعكس ، لأن الألطف أسرع تأثراً . فعلم أن حصول هذه المصالح ليس هو بمجرد الطبع

## (۱۳۷ فصل

ثم اعدل الى الأذنين، و تأمل شقهما ، و خلقهما ، وإيداع الرطوبة فهما ، ليكونا عونا على ادراك السمع ، وجعلها مرة لتمتنع الهوام عن الدخول في الأذن ، وحوطهما سبحانه بصدفتين يجمعان الصوت ويؤديانه إلى الصماخ . وجعل في الصدفتين تعريجات ، لتطول المسافة فتنكسر حدة الصوت و لا تلج الهوام دفعة ، بل تكثر حركاتها فينتبه لها فيخرجها . وجعل العينين مقدمتين و الأذنين مؤخر تين ، لأن العينين بمنزلة الطليعة والكاشف و الرائد ، الذي يتقدم القوم ليكشف لهم ، و بمنزلة السراج الذي يضي ، للسالك ماأمامه . وأما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانيه . فكان جعلهما في الجانبين أعدل الأمور . فسبحان من بهرت حكمته العقول

, وجعل للعينين غطاء ؛ لأن مدرك الأذن الأصوات أ، ولا بقاء لها. فلو جعل عليهما غطاء لزال الصوت قبل از تفاع الغطاء ، فزالت المنفعة

المقصودة . وأما مدرك العين فأمر ثابت . والعين محتاجة إلى غطاء يقيها ، وحصول الغطاء لايؤثر فى الادراك . وقال بعض أهل العلم : عينا الانسان هاديان ، وأذناه رسولان إلى قلبه ، ولسانه ترجمان ، ويداه جناحان ، ورجلاه بريدان . والقلب ملك . فاذا طاب الملك طابت جنوده . وإذا خبث خبثت جنوده

## (١٣٨) فصل

ثم انزل الى الأنف ، و تأمل شكله و خلقته ، وكيف رفعه سبحانه في وسط الوجنة بأحسن شكل ، وفتح فيه بابين ، وأو دع فيهما حاسة الشم ، وجعله آلة لاستنشاق الهواء وادر الخالر وائح على اختلافها ، فيستغنى بالمنخرين عن فتح الفيم أبدا ، ولو لاهما لاحتاج الى فتح فيه دائما ، وجعل سبحانه الفيم أبدا ، ولو لاهما لاحتاج الى فتح فيه دائما ، وجعل سبحانه تجويفه واسعا لي حصر فيه الهواء وينكسر برده قبل الوصول الى الدماغ . فإن الهواء المستنشق ينقسم قسمين : شطرا منه - وهو أكثره - ينفذ الى الرئة ، وشطرا ينفذ الى الدماغ . ولذلك يضر المزكوم استنشاق الهواء البارد . وجعل في الأنف أيضا اعانة على المنوب الحروف . وجعل بين المنخرين حاجزا . وذلك أبلغ في تقطيع الحروف . وجعل بين المنخرين حاجزا . وذلك أبلغ في حصول المنفعة المقصودة ، حتى كأنهما أنفان بمنزلة العينين، والأذنين، والرجلين . وقد يصيب أحد المنخرين آفة فيبقي الآخو واليدين ، والرجلين . وقد يصيب أحد المنخرين آفة فيبقي الآخو سالما . وجعل تجويفه ناز لاالى أسفل ، ليكون مصبا للفضلات النازلة سالما . وجعل تجويفه ناز لاالى أسفل ، ليكون مصبا للفضلات النازلة لا

من الدماغ . وستره بساتر أبدى: لئـالا تبـدو تلك الفضلات في عين الرائى

تأمل منفعة النفس الذي لو قطع عن الانسان الملك ، وهو أربعة وعشرون ألف نفس في اليوم و الليلة ، قسط كل ساعة ألف نفس و تأمل كيف يدخل الهواء في المنخرين ، فينكسر برده هناك ، ثم يصل الى الحلقوم ، فيعتدل مزاجه ، ثم يصل الى الرئة ، فيصفى فيها من الغلظ و الكدرة . ثم يصل الى القلب أصفى ما كان و أعدله ، فيروح عنه ، تم ينفذ منه الى العروق المتحركة و يتقدم الى أقاصى أطراف البدن ، ثم اذا سخن جدا وخرج عن حد الانتفاع به عاد عن تلك الأقاصى الى البدن ، ثم الى البدن ، ثم ما الى الرئة ، ثم الى الحلقوم ، ثم الى المنخرين ، ثم يخرج و يعودمثله ، و هكذا أبداً . فمجموع ذلك هو النفس الواحد . وقد أحصى الرب عدد هذه الأنفس ، و جعل مقابل كل نفس منها ماشاء الله من الأحقاب في الجحيم ، أو في النعيم . ها أسفه من أضاع ما هذا قيمته في غير شيء

# (۱۳۹) فصل

وهو سبحانه جعل القلب أمير البدن ، ومعدنا للحرارة الغريزية فاذا استنشق الهواء البارد وصل إلى القلب واعتدلت حرارته ، فيبق هناك مدة ، فلماسخن واحترق ، واحتاج الى إخراجه و دفعه منه ، لم يضيع أحكم الحاكمين ذلك النفس و يخرجه بغير فائدة ، بل جعل

اخراجه سببا لحدوث الصوت. ثم جعل سبحانه فى الحنجرة واللسان والحنك باختلافها الصوت ، فيحدث الحرف ، ثم ألهم الانسان أن يركب ذلك الحرف الى مثله ونظيره ، فيحدث الكلمة ، ثم ألهمه تركيب تلك الكلمة الى مثلها ، فيحدث الكلام

فتأمل هذه الحكم الباهرة في ايصال النفس الى القلب لحفظ حياته ، ثم عند الحاجة الى اخراجه والاستغناء عنه جعله سببا لهذه المنفعة العظيمة . فتبارك الله أحسن الخالقين

وخلق سبحانه هذه المقاطع والحناجر مختلفة الأشكال . فـكما انه لا تتشابه صورتان ، كذلك لا يتشابه صوتان من كل وجـه ، بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرة ، فكذلك يحصـل بالقوة السامعة ، فيحصل الامتياز للا عمى والبصير

## ( • ١٤٠ ) فصل

ثم انزل الىالصدر تر معدن العلم ، والحلم ، والوقار ، والسكينة والبر ، وأضدادها . فتجد صدور العلية تعلى بالبر والحير والعلم والاحسان ، وصدور السفلة تغلى بالفجور والشرور ، والاساءة ، والحسد ، والمكر

ثم انفذ من ساحة الصدر الى مشاهدة القلب تجدملكا عظيما جالسا على سرير مملكته : يأمر ، وينهى ، ويولى ، ويعزل ، وقد حف به الأمراء والوزراء والجند ، كلهم فى خدمته ، ان استقام استقاموا وان زاغ زاغوا ، وان صح صحوا . وان فسد فسد وا . فعليه المعول ، وهو محل نظر الرب تعالى ، ومحل معرفته ، ومحبته وخشيته ، والتوكل عليه ، والانابة اليه ، والرضي به ، وعنه ، والعبودية عليه أولا وعلى رعيته وجنده تبعا . فأشرف ما في الانسان قلبه . فهو العالم بالله ، الساعي اليه ، المحب له . وهو محل الايمان والعرفان ، وهو المخاطب المبعوث اليه الرسل . المخصوص بأشرف العطايا ، من المخاطب المبعوث اليه الرسل . المخصوص بأشرف العطايا ، من المخاطب المبعوث اليه الرسل . المخصوص بأشرف العطايا ، من المخاطب المبعوث اليه الرسل . المخصوص بأشرف العطايا ، من المخاطب المبعوث اليه الرسل . المخوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد ، والراعي للرعية ، والذي يسرى الى الجوارح من الطاعات والمعاصى ، انما هي آثاره . فان أظلم أظلمت الجوارح ، وان استنار استنارت ، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبه ، ويعلم ما ينطوى عليه من طاعته ودينه ، مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد . أوحى الى قلوب الأولياء أن أقبلي الى ، فبادرت وقامت بين يدى رب العالمين . وكره عز وجل انبعاث آخرين فبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَا و مُقَلَبِ القلوب » وكان من دعائه « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ه وقال بعض السلف أن للقلب أشد تقلبا من القدر اذا استجمعت وقال بعض السلف أن للقلب أشد تقلبا من القدر اذا استجمعت

غليانها · وقال آخر : القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلاة في يوم ربح عاصف

ويطلق القلب على معنيين: أحدهما أمر حسى وهو العضو اللحمى الصنوبرى الشكل؛ المودع فى الجانب الآيسر من الصدر، وفى باطنه تجويف، وفى التجويف دم أسود، وهو منبع الروح. والثانى أمر معنوى، وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لها بهذا العضو تعلق واختصاص. وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسانية.

وللقلب جندان: جنديرى بالابصار ، وجنديرى بالبصائر . فأما جنده المشاهد فالاعضاء الظاهرة والباطنة ، وقد خلقت خادمة له لاتستطيع له خلافا . فاذا أمر العين بالانفتاح انفتحت ، واذا أمر اللسان بالكلام تكلم . وإذا أمر اليد بالبطش بطشت ، وإذا أمر الرجل بالسعى سعت . وكذا جميع الاعضاء ذللت له تذليلا

ولما خلق القلب للسفر الى الله والدار الآخرة وحصل في هذا العالم ليتزود منه افتقر الى المركب والزادلسفره الذي خلق لا جله . فأعين بالأعضاء والقوى : وسخرت له ، وأقيمت له في خدمته لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع = وبدفع عنه ما يضره ويهلكه، فافتقر الى جندين : باطن، وهو الارادة ، والشهوة ، والقوى وظاهر وهو الأعضاء · فخلق في القلب من الارادات والشهوات ما احتاج اليه . وخلقت له الأعضاء التي هي آلة الارادة ، واحتاج في دفع المضار الى جندين : باطن، وهو الغضب الذي يدفع المهلكات، في دفع المضار الى جندين : باطن، وهو الغضب الذي يدفع المهلكات،

وينتقم به من الأعداء. وظاهر وهو الأعضاء التي ينفذ بها غضبه مه كالأسلحة للقتال. ولايتم ذلك الا بمعرفته ما يجلب ومايدفع له فأعين الجند من العلم بما يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضره

ولما سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من الملائكة وجعل له محل من الحلال ينفذ فيه شهواته وجعل بازائه أعداء له ينفذ فيهن غضبه ، فما ابتلى بصفة من الصفات إلا وجعل لها مصرفا ومحلا ينفذها فيه فجعل لقوة الحسدفيه مصرفا وهو المنافسة في فعل الحير ، والغبطة عليه ، والمسابقة اليه ، ولقوة الكبر مصرفا وهو التكبر على أعداء الله تعالى واهانتهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب « انها النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب « انها لمشيئة و يغضها الله الافي هذا الموطن » وقد أمر الله سبحانه بالغلظة على أعدائه

وجعل لقوة الحرص مصرفا، وهو الحرص على ما ينفع . كافال النبي صلى الله عليه وسلم « احرص على ما ينفعك » ولقوة الشهوة مصرفا، وهو التزوج بأربع ، والتسرى بما شاء ، ولقوة حب المال مصرفا، وهو انفاقه في مرضاته تعالى . والتزود منه لمعاده . فمحبة المال على هذا الوجه لا تذم ، ولمحبة الجاه مصرفا ، وهو استعاله فى تنفيذ أوامره ، واقامة دينه ، ونصر المظلوم ، واغاثة الملهوف ، واعانة الضعيف ، وقمع أعداء الله . فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة ، وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا ، وهو لهوه مع امرأته ، أو بقوسه وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا ، وهو لهوه مع امرأته ، أو بقوسه وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا ، وهو لهوه مع امرأته ، أو بقوسه وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا ، وهو لهوه مع امرأته ، أو بقوسه .

وسهمه، أو تأديبه فرسه وكل ماأعان على الحق و وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفا ، وهو التحيل على عدوه و عدو الله تعالى بأنواع التحيل ، حتى يراغمه ويرده خاسئا ، ويستعمل معه من أنواع المكر مايستعمله عدوه معه وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه جعل لها مصرفا . وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته و لا يطلب تعطيلها ، وانما تصرف مجاريها من محل الى محل ، ومن موضع الى موضع . ومن تأمل هذا الموضع و تفقه فيه علم شدة الحاجة اليه ، وعظم الانتفاع به

## ( ١٤١) فصل

وجماع الطرق والأبواب التي يصان منها القلب وجنو ده أربعة ، فمن ضبطها وعدلها وأصلح مجاريها وصرفها في محالها اللائقة بها استفاد منها قلبه وجوارحه ، ولم يشمت به عدوه : وهي الحرص ، والشهوة ، والغضب ، والحسد · فهذه الاربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخير ، وكما هي طرق الى العذاب السرمدي ، فهي طرق الى النعيم الأبدى . فآدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم أخرج من الجنة بالحرص ، ثم أدخل اليها بالحرص . ولكن فرق بين حرصه الأول وحرصه الثاني ، وأبو الجن أخرج منها بالحسد ، ثم لم يوفق المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «الاحسد المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «الاحسد المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «الاحسد المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «الاحسد المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «الاحسد المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «الاحسد المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «الاحسد المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني عليه وسلم «الله عليه وسلم «المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني عليه وسلم «المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني عليه وسلم «المنافسة وحسد يعيده إليها ، وقد قال الني به و المنافسة و حسد يعيده إليها ، وقد قال الني به و قد قال الني به و قد

إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا وسلَطّه على هَلَكته فى الحق ، ورجل آتاه الله القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار (١)» وأما الغضب فهو غول العقل ، يغتاله كما يغتال الذئب الشاة ، وأعظم ما يفترسه الشيطان عندغضبه وشهوته . وإذا كان حرصه إنما هو على ما ينفعه ، وحسده منافسة فى الخير ، وغضبه لله على أعدائه ، وشهو ته مستعملة فيما أبيح له وعوناً له على ماأمر به ، لم تضره هذه الأربعة بل انتفع بها أعظم الانتفاع .

(۱۲۲) فصل

وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رأيت آعجب العجائب ، فهذا أيلم بهمرة ، وهذا يلم بهمرة ، فاذا أكم به الملك حدث من كمته الانفساح ، والانشراح ، والنور ، والرحمة ، والاخلاص ، والانابة ، ومحبة الله ، وابناره على ماسواه ، وقصر الأمل ، والنجافى عن دار البلاء ، والامتحان ، والغرور . فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهنأ عيش وألذه وأطيبه . ولكن تأتيه كمة الشيطان ، فتحدث له مر الضيق ، والظلمة ، والهم ، والخوف ، والحرص على المقدور ، والشك في الحق ، والحرص على الدنيا

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم عن ابن مسعود . والحد يطلق و يراد منه تمنى زوال النعمة عن المحسود . وهذا حرام . و يطلق و يراد منه الغبطة وهى تمني مثل الذي له . وهذا لا بأس به ، وهو المراد هنا هم ۲۷ ـ تبيان کم

وعاجلها ، والغفلة عن الله \_ ماهو من أعظم عذاب القلب .

ثم للناس فى هدده المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله: فنهم من تكون لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوى . فاذا ألم به الشيطان وجد من الألم والضيق ، والحصر ، وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب . فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركها . فهو دائماً فى حرب بين اللمتين ، يدال له مرة ، ويدال عليه مرة أخرى . والعاقبة للتقوى .

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى ، فلا تزال تغلب لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لها ، فيموت القلب ، ولا يحس ماناله الشيطان به ، مع أنه فى غاية العذاب والضيق والحصر ، ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الاحساس بذلك الألم . فاذا كشف أمكنه تداركه بالدواء ، وحسمه ، وان عاد الغطاء عاد الأمركماكان ، حتى ينكشف عنه وقت المفارقة للدنيا ، فتظهر حينئذ تلك الآلام والهموم والغموم والأحزان ، وهى لم تتجدد له ، وإنماكانت كامنة تواريها الشواغل . فلما زالت الشواغل ظهر ما كان كامناً وتجدد له أضعافه .

# (۱۲۴) فصل

والشيطان ُيلم بالقلب لما كانهناك من جواذب تجـذبه ، وهي نوعان : صفات ، وإرادات ، فاذا كانت الجواذب صـفات قوى سَـلَطَانُهُ هَنَاكُ ، واستَفْحَلُ أَمْرُهُ ، ووجد مُوطِّناً ومَقْراً ، فَتَأْتَى الأذكار والدعوات والتعوذات كحديث النفس ، لا تدفع سلطان الشيطان. لأن مركبه صفة لازمة. فاذا قلع العبد تلك الصفات وعمل على التطهر منها والاغتسال. بني للشيطان بالقلب خطرات ووساوس وكمات من غير استقرار . وذلك يضعفه ، ويقوى لمة الملك . فتأتى الأذكار ، والدعواتوالتعوذات، فتدفعه بأسهل شيء وإذا أردت لذلك مثالا مطابقاً : فمشله مثل كلب جائع شــديد الجوع، وبينك وبينه لحم أو خبز . وهو يتأملك ويراك لاتقاومه وهو أقرب منـك. فأنت تزجره . وتصميح عليه ، وهو يأبي الا التحوم عليك ، والغارة على مابين يديك . فالأذكار بمنزلةالصياح عليه والزجر له . ولكن معلومه ومراده عندك ، وقد قربته عليك فاذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى منه فانك تزجره وتصيح عليه فيذهب . وكذلك القلب الخالي عن قوة الشيطان ينزجن بمجرد الذكر .

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه، فيقع الذكر في حواشيه وجوانبه، ولا يقوى على اخراج العدومنه. ومصداق ذلك تجده في الصلاة، فتأمل في الحال وانظر هل تخرج الصلاة بأذكارها وقراءتها الشيطان من قلبك و تفرغه كله لله تعالى بكليته وتقيمه بين يدى ربه مقبلا بكليته عليه ، يصلى لله تعالى ، كأنه

يراه ، قد اجتمع همه كله على الله ، وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به فى محل الخواطر والوساوس أم لا؟ والله المستعان وههنا نكتة ينبغى التفطن لها ، وهى ان القلوب الممتلئة بالأخلاط الرديئة . فالعبادات، والأذكار والتعوذات ، أدوية لتلك الأخلاط كما يثير الدواء أخلاط البدن . فان لم يكن قبل الدواء وبعده حمية لم يزد الدواء على إثارته ، وإن أزال منه شيئا ما . فمدار الأمر على شيئين : الحمية ، واستعمال الأدوية

## ( ١٤٤ ) فصل

وأول ما يطرق القلب الخطرة ، فان دفعها استراح مما بعدها ، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة ، فكان دفعها أصعب . فان بادر و دفعها ، وإلا قويت ، وصارت شهوة . فان عالجها ، وإلا صارت ارادة، فان عالجها والإصارت عزيمة . ومتى وصلت الى هذه الحال عارت ارادة، فان عالجها والإصارت عزيمة . ومتى وصلت الى هذه الحال لم يمكن دفعها ، واقترن بها الفعل ولابد . وما يقدر عليه مرة بدون مقدماته . وحينئذ ينتقل العلاج الى أقوى الأدوية ، وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح . ولا ريب أن دفع مبادى الهذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله ـ ان ساعد القدر وأعان التوفيق ، وان الدفع أولى به . وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب ، فيوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأعظم الدائم الذى لانسبة

لهذاالمحبوب إليه ألبته لافى قدره و لافى بقائه وليو ازن بين ألم فو ته و بين ألم فوت المحبوب الاخس، وليو ازن بين لذة الانابة و الاقبال على الدة تعالى، والتنعم بحبه و ذكره وطاعته ولذة الاقبال على الرذائل، والا تتان و القبائح وليو ازن بين لذة الذنب ولذة القوة وقهر وبين لذة الذنب ولذة العفة ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو، وبين لذة الذنب ولذة الرغام عنوه وبين مراده وبين فوت وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه وبين مراده وبين فوت مراده وبين فوت وجزيل ثوابه وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله تعالى عاجلا، وفرحة ما يثنيه عليه في دنياه و آخرته والله المستعان

وهذا فصل جره الكلام فى قوله تعالى (وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) أشرنا اليه اشارة . ولو استقصيناه لاستدعى عدةأسفار، ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه ، وبالله التوقيق

### (١٤٥) فصل

ولنرجع الى المقصود. ثم قال الله تعالى (وَ فَى السَّمَاءِ رِزْقُ كُمْ وَمَاتُوَعَدُونَ) أما الرزق ففسر بالمطر، وفسر بالجنة، وفسر برزق الدنيا والآخرة - ولاريب أن المطر من الرحمة، وان الجنة مستقر الرحمة . فرزق الدارين فى السماء التى هى فى العلو. وقوله تعالى: ( وماتوعدون) قال عطاء رضى الله عنه : من الثو ابو العقاب . وقال الكلمي : من الحنير والشر . وقال ابن سيرين : من أمر الساعة

قلت : كون الجنة والخير في السماء فلا اشكال فيه ، وكون النار في السماء وما يوعد به أهلها يحتاج الى تديين أه فاذا نظرت الى أسباب الخير والشر ، وأسباب دخول الجنة والنار ، وافتراق الناس ، وانقسامهم الى شتى و سعيد ، و جدت ذلك كله بقضاء الله و قدره ، النازل من السماء . وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة ، وفي الله ح المحفوظ ، قبل العمل و بعده ، فالامر كله من السماء و قول من قال من أمر الساعة : يكشف عن هذا المعنى فان أمر الساعة يأتى من السماء ، وهو الموعود مها . فالجنة والنار الغاية التي لا جلها قامت الساعة ، فصح كل ما قال السلف في ذلك . والله أعلم

# (٢٤٦) فصل

ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به، على أجل مقسم عليه وأكد الأخبار بهذا القسم ، ثم أكده بتشبيهه بالامر المحقق الذى لا يشك فيه ذو حاسة سليمة . فقال : ( فَورَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُم تَنْطِقُونَ ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد إنه لحق واقع ، كما أنكم تنطقون . وقال الفراء : إنه لحق كما أن

الآدمى ناطق ، وقال الزجاج : هذا كما تقول فى الـكلام : إن هذا الحق كما أنك ههنا

قلت: وفي الحديث « إنه لحق كما انك همنا» فشبه سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي و وجوده. والواحدمنا يعرف أنه ناطق ضرورة، ولا يحتاج نطقه الى استدلال على وجوده، ولا يخالجه شك في أنه ناطق. فكذلك ما أخبر الله عنه من أمر التوحيد، والنبوة ، والمعاد ، وأسمائه ، وصفاته حق ثابت في نفس الأمر، يشبه بثبوت نطقكم و وجوده ، وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم . يقول أحدهم : هذا حق مثل الشمس . وأفصح الشاعر عن هذا بقوله :

وليس يصح في الأخمان شي، اذا احتاج النهار الى دليل وههنا أمر ينبغى التفطن له، وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به، وهو أصدق الصادقين، وأقسم عليه، وهو أبر المقسمين واكده بتشييهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه وأقام عليه من الادلة العيانية والبرهانية ماجعله معاينا مشاهدا بالبصائر، وان لم يعاين بالابصار، ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له، ولا تأخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم الا الفرد بعد الفرد، فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من المجادهم واخراجهم الى هذه الدار. ولا يتفكرون في قلة مقامهم

في دارالغرور ، ولافيرحيلهم وانتقالهم عنها ، ولا اليأين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قـد ملكهم الحس، وقل نصيبهم من العقل، وشملتهم الغفلة ، وغرتهم الاماني التي هيكالسراب ، وخدعهم طول الامل؛ وكأن المقيم لايرحل، وكأن أحدهم لايبعث ولايسئل. وكان مع كل مقيم توقيع منالله: لفلان ابن فلان بالامان من عذابه، والفوز بجزيل ثوابه. فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت فانهم حصلوها ، ومن أي وجه لاحت أخذوها ، غافلين عن المطالبة ، آمنين من العاقبة . يسعون لمايدركون . ويتركون ماهم به مطالبون. ويعمرونماهم عنهمنتقلون. ويخربون ماهم اليه صائرون. وهم عن الآخرة همغافلون. ألهتهم شهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصالحها . ولانيأخذون في جمع زادها في سفرها (٥٩ : ١٩ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ ۚ الْفَاسِقُونَ ) والعجب كُـل العجب من غفلة من تعدعليه لحظاته، وتحصى عليه أنفاسه ، ومطايا الليل والنهار تسرع به ، ولايتفكر الىأين يحمل ، ولاإلى أى منزل ينقل ؟ وكيف تنام العين وهي قريرة ۞ ولم تدر في أي المحلين تُنزل؟ وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته ، وذهاب لذاته ، لا لما سبق من جناياته ، ولا لسوء منقلبه بعد مماته . فان خطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو أوالرحمة ، وكان يتيقنأنذلك نصيبه ولابد . فلو أن العاقل أحضر ذهنه مااستحضر عقله ﴾ وسار

بفكره، وأمعن النظر، و تأمل الآيات، لفهم المرادمن إيجاده ، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق ، ولا خد المسافر في التزود ، والمريض في التداوى ، والحازم ما يحوز أن يأتي . فما الظن بأمر متيقن ، كا أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم ، وكأنهم يعاينون الأمر ، فأضحت ربوع الايمان من أهلها خالية ، ومعالمه على عروشها خاوية . قال ابن وهب : أخبرني مسلم بن على . عن الاوزاعي ، قال : كان السلف اذا طلع الفجر أو قبله كأنما على رؤسهم الطير مقبلين على أنفسهم ، حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم لما التفت اليه . فلا يزالون كذلك الى طلوع الشمس . ثم يقوم بعضهم إلى بعض . يزالون كذلك الى طلوع الشمس . ثم يقوم بعضهم إلى بعض . في يأحذون في الفقه .

## (**١٤٧**) فصل

ومن ذلك قوله تعالى: ( ٥٠ : ١ ق والقُرْ آنِ المَجِيدِ ٢ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الكَافَوُ وَنَهَذَ اشَيْءٍ عَجِيبٌ )الصحيح أَن ق ، ون ، وص بمنزلة حم . وألم . وطس : تلك حروف مفرد وهذه متعددة . وقد تقدمت الإشارة الى بعض مافيها قبل

وههنا قد اتحدالمقسم به والمقسم عليه وهوالقرآن ، فأقسم بالقرآن على ثبوته وصدقه ، وأنه حق من عنده . ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به أ لمافي القسم من الدلالة عليه، أو لأن المقصود نفس المقسم به

كاتقدم بيانه يشمأخذ سبحانه في بيان عجب الكفار من غير عجيب ، بل بما لا ينبغي أن يقع سواء ، كما قال سبحانه (١:١٠ ألر تلك آياتُ الكيم ٢ أكان لا يأس عَجَمًا أنْ أوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مِنهُمْ أَنْ أَنْدِرالنَّاسَ وَ بَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ كُمْ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِّهِمْ ) أَنْ أَنْدرالنَّاسَ وَ بَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ كُمْ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِّهِمْ ) فأى عجب من هذا حتى يقول الحكافرون (إنَّهذَا أَسِحْرُ مُبين) ؟ وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده ، وهدايته ، وانعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطريق الخير والشر وماهم صائرون اليه بعد الموت ، وأمرهم ونهيهم ، حتى يقابل ذلك بالتعجب ، ونسبة ماجاء به الى السحر ، لولا غاية الجهل والظلم ، وإن العجب كل العجب قولهم و تكذيبهم كما قال تعالى (١٣٠:٥ وإنْ تَهْجَبُ فَعُجُبُ قَوْلُهُم )

## (١٤٨) فصل

ومن ذلك ( ٤٣ : ١ حم والكتّاب المُبِينِ ) وقوله ( ٢٣ : ١ ص وَالقُرُ آنَ ذِى الذِّ كُرِ ) وقوله (٣٦ : ١ يَس ٢ والقرآنَ الحكيم ٣ إِنْكَ كَانَ الْمُرْسَلِينَ ) والصحيح أن يس بمنزلة حم والمّ ، ليست آسما مِن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله ، وصحة نبوته ورسالته فتأمل قدر المقسم به والمقسم عليه. وقوله تعالى (على صرّ اط مُسْتَقيم ٍ) وجوزفيه ثلاثة: أن يكون خبرا بعد خبر ، فأخبر عنه بأنه رسوله وأنه على صراط مستقيم . وأن يكون متعلقا بالخبر نفسه تعلق المعمول بعامله أى أرسلتك على صراط . وهذا يحتاج الى بيان تقدير : المجعولين على صراط مستقيم ، وكونه من المرسلين مستلزم لذلك فاستغنى عن ذكره .

( ١٤٩) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (والصافات صفاً) أقسم سبحانه علائكته الصافات للعبودية بين يديه على الحاليات والتيات لا محابه الا تصفوف الأول على تصف الملائكة عند ربها؟ تتمون الصفوف الأول وتراصون في الصف » وكا قالوا عن أنفسهم ( ٢٧٠ : ١٦٥ وإنّا لنحن الصّافون) والملائكة الصافات أجنحتها في الهواء والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب وغيره بأمر الله ، ( فالتاليات ) التي تتلو لكلام الله . وقيل : الصافات الطير : كا قال تعالى ( ٢٧ : ١٩٠ أو لم يروا الى الط في وقيل : الصافات الطير : كا قال تعالى ( ٢٧ : ١٩٠ أو لم يروا الى الط في والزاجرات الآيات والكلمات الزاجرات عن والطير صافات ) والزاجرات الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى الله ، والتاليات الجامعات لكتاب الله تعالى . وقيل : الصافات للقتال في سبيله ، فالزجرات الخيل للحمل على أعدائه ، فالتاليات المانات الذا كرين له عند ملاقاة عدوهم . وقيل : الجامعات الصافات الذا كرين له عند ملاقاة عدوهم . وقيل : الجامعات الصافات المانات أبدانها في الصلاة ، الزاجرات أنفسها عن معاصى الله . فالتاليات المدانها في الصلاة ، الزاجرات أنفسها عن معاصى الله . فالتاليات المدانها في الصلاة ، الزاجرات أنفسها عن معاصى الله . فالتاليات

آياته . واللفظ يحتمل ذلك كله ، وإن كان أحق من دخل فيه وأولى الملائكة . فان الاقسام كالدليل والآية على صحة ماأقسم عليه من التوحيد ، وما ذكر من غير الملائكة فهو من آثار الملائكة ، وبواسطتهاكان

وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوييته وإلهيته ، وقرر توحيد ربوييته . فقال (انَّ إلهَ كُمْ لُو احِيدُ وَبَ السَّمُواتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ المَشَارِق) من أعظم الأدلة على انه إله واحد . ولو كان معه إلّه آخر لكان الاله مشاركا له في ربوييته ، كما شاركه في إلهيته . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الالهية بتوحيد الربويية ، فيقرركو نه معبو داوحده بكو نه خالقاً راز قاوحده . وخص المشارق ههنا بالذكر اما لدلالتها على المغارب . إذ الأمر ان المتضايفان كل منهما يستلزم الآخر ، وإما لكون المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار . وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السهاء بزينة الكواكب ، وجعلها حفظا مي كل بعدها من تزيين السهاء بزينة الكواكب ، وجعلها حفظا مي كل مشيطان . فذكر المشارق أنسب بهذا المعني وأليق . والله تعالى أعلم شيطان . فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق . والله تعالى أعلم

## (۱۵۰) فصل

ومن ذلك قوله فى قصة لوط عليـه السلام ، ومراجعته قومه له ( ١٥ : ٧٠ قالوا أَوَلَمْ نَنْهُكَ عنالْمَالَمِينَ؟ ٧١ قال هُؤُلاَءِ بنَانِي إِنْ كُنْيْ فَاعِلْمِنَ ٧٧ لَعُمْرُكُ أَنَّامُ أَفِي سَكَّرَتْمُ يَعْمَهُونَ ) أَكْثَر المفسرين من السلف و الخلف \_ بل لا يعرف عن السلف فيه نزاعاً ، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عزوجل بحياته . وهذهمزية لاتعرف لغيره . ولم يوآفق الزمخشري على ذلك ، فصر ف القسم الى أنه بحياة لوط وانه من قول الملائكة . فقال : هو على ارادة القول ، أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام: لعمرك: انهم لني سكرتهم يعمهون . وليس في اللفظ مأيدل على وأحد من الامرين . بل ظاهر اللفظوسياقه إنمايدلعليمافهمهااسلف لاأهل التعطيل والاعتزال . قال ابن عباس رضي الله عنهما : لعمرك ، أي وحياتك ، قال : وما أقسم الله تعالى بحياة ني غيره . والعَمرُ والعُمر واحد . إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لاثبات الأخف ، لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم . وأيضا فان العمر حياة مخصوصة ﴿ فهو عمر شريف عظيم أهلُّ أن يقسم به ، لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم . ولا ريب أن عمره وحياته صلى الله عليه وسلممن أعظم النعم والآيات فهو أهل أن يقسم به .والقسم به أو لي من القسم بغيره من المخلوقات (١)

<sup>(</sup>١) هذا أنمـا هو في قسم الله تعالى به ، لا في قسم الخلق وحلفهم به صلى الله عليه وسلم و بغيره من المخلوقات. فإن هذا من أعظم المحرمات ففى الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع

وقوله تعالى ( يعمهون) أى يتحبرون. وانماوصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة ، لان سكرة العشق مثل سكرة الخرة ، كما قال القائل : سكران : سكرهوى ، وسكر مدامة ﴿ ومتى إفاقة من به سكران ؟

## ( ۱۵۱) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٤: ٥٥ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَيؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِهُوا فِي أَنفُسهِمْ حَرَجاً مِمّا فَصَيْتَ وَيُسْلَمُو السّلِيمَ ) أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ماشجر بينهم من الأصول والفروع واحكام الشرع واحكام المعادوسائر الصفات وغيرها ولم يثبت لهم الايمان بمجرده ذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج ، وهوضيق الصدر ، وتنشر حصدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول ، ولم يثبت لهم الايمان

عمر وهو يحلف بأبيه : فقال «إن الله ينها كمأن تحلفوا با بائكم . فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » وفى رواية للترمذى أن ابن عمر سمع رجلا يقول : لاوالكعبة : فقال : لا تحاف بغير الله فانى سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك » قال الترمذى : حسن وصححه الحاكم . وورد مثل هذا عن ابن مسعود وقال ابن مسعود : لا أن أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغيره صادقاً

بذلك أيضاحى ينضاف اليه مقابلة جكمه بالرضى والتسليم ، وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . فهنا قد يحبكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه ، ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم . والانقياد اذ قد يحكمه وينتنى الحرج عنه فى تحكيمه ، ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضى بحكمه . والتسليم أخص من انتفاء الحرج . فالحرج مانع ، والتسليم أمر وجودى ، ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجردانتفائه . اذ قد ينتنى الحرج ويبتى القلب فارغا منه ومن الرضى به والتسليم له . فتأمله

وعند هذا يعلم أن الرب تبارك و تعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق. وعندالامتحان تعلم هلهذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعى الاسلام أم لا؟

والله المستعان وعليه النكلان ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله وصبحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين

وكان الفراغ من طبعه فى يوم الاحد الرابع من شهر المحرم مفتتح السنة الثانية والخمسين بعد ثلاثمائة والالف من هجرة أشرف الخلق وخاتم الرسل سيدنا مجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

وذلك بمطبعة الشاب النشيط مجد أفندى عبد اللطيف حجازى . زاده الله توفيقا واحسانا

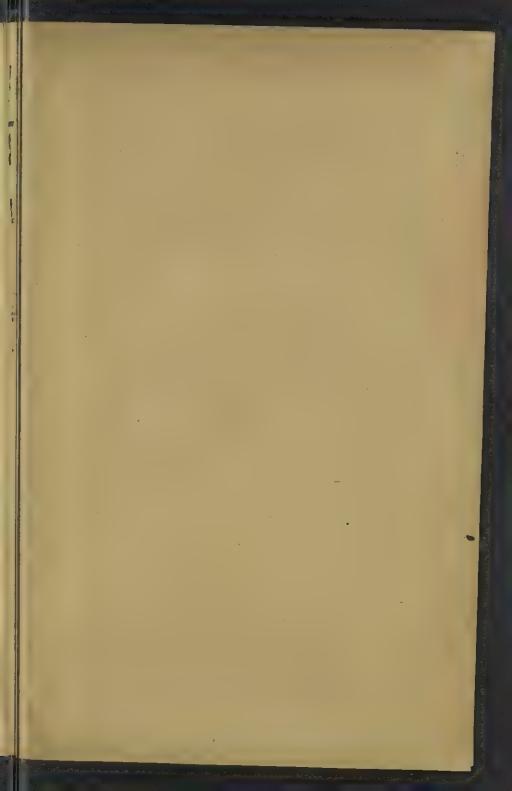



#### DATE DUE

| Manual Control of the |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. JOHNSON SUNSON |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |



American University of Beirut



297.207 I136tA

General Library

